## سُلُسلَة القِلَوَاتُ العَشْرَ

# إرشياد الفتراء إلى قراء الكيسائي

تأليف محرر بن محوض رايد المحرك وي المدرس بقل مالد راسات القراسية المدرسة المد

محتبة التوكن التوكن



حقۇقالطّبْع مَحْفُوطِة الطّبْعَـة الأولىٰ ١٤١٩هـ - ١٩٩٨مر

الرياض - المملكة المعربية السعودية - شارع جريس المريد المملكة المعربية السعودية - شارع جريس ١١٤١٥ الرمز ١١٤١٥ ص.ب ١٨٢٩٠ الرمز ١١٤١٥

#### المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ـ هدى وذكرى لأولي الألباب وأصلي وأسلم على خاتم رسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ـ وعلى آله وأصحابه وعلى كل من قرأ القرآن وتدبر معانيه وعمل بما فيه. أما بعد..

فهذا شرح لمنظومة الشيخ محمد بن محمد هلالي الإبياري الموسومة بدلمعة الضياء في قراءة الكسائي» وقد أسميته بدإرشاد القراء إلى قراءة الكسائي».

والله أسأل أن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل إنه نعم المولى ونعم النصير.

وقد رمزت للنظم بحرف الصاد ورمزت للشرح بحرف الشين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف

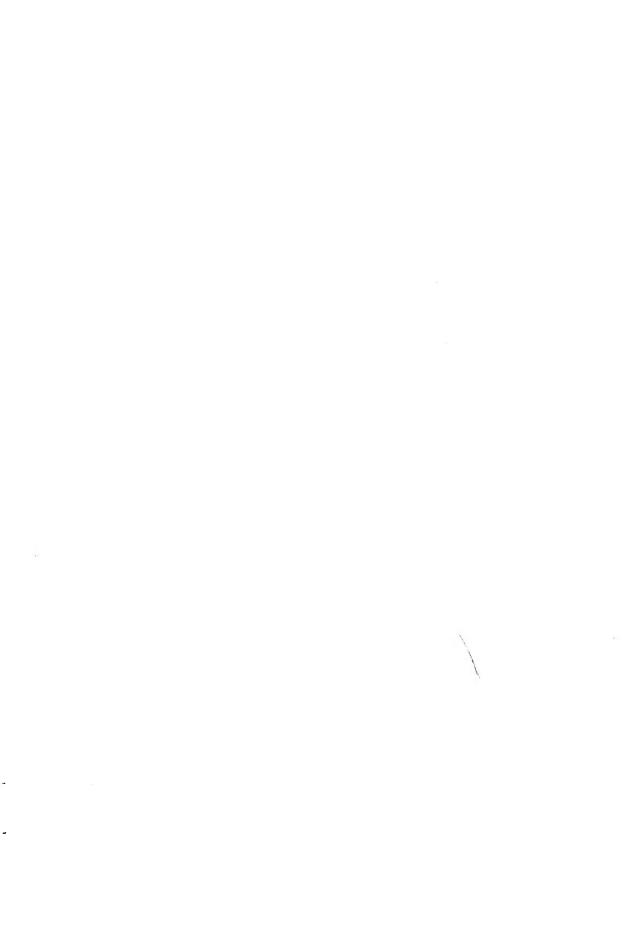

الم منظومة في قولةً إذ الإمام مرفوه فتر مكر في لا ياري عَفِي اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَبَالْهَأَاءُ النِّسَاقُ مُصَحِّ عَيْلَا الْمُعْرَمُ لِمُناا وَيُمْ لِمُلْ لِمُلْكَالًا فَيُمْ لِم فسلحابس المنشينية الهمام الذى فضله باين الوري مشهوه استادنا الشيخ يوسف يحدعجور فال مِ اللَّهِ أَلِنُونَ أَلْحُبُ لرَبِّتُرُفِيَا بِحَيَّالِهِ وَضَلاَةً وَسَلامًا عَلِي سَيدنا يَحَوَالُه وكاحيابر امابعدفيقول واخاعفوديد الغفور عسده مفين جرعور قداطلعت على درب عاس شنت لرسالة المليلة فوجدتها في ابدع انقال واحسرجالة جيله نفع المدبها ويمؤلفها المسلمان ورقانا واياه فتنة الدنيا والدِّينَ وصلى على لمسيدنا يحدّوعلي آلد وصحته

يرفنتا رجِهُ وَيَتِقِهُ كَأَلَّ عَيْهُ أَ رَهَاعَلَتُهُ اللَّهُ صَبَّهُ اكْسِلَّ كَهَاءِ أَنْسَانِيهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ المنتان من كلة إِنَّ لِنَا إِنَّكُنُ ا مَعَّا بِالْأَعْرَافِ كُـذَا عَظَدُ السَّعُمَّ لَ رَاحَقُقَ الْمِالِيَ هَرْيِي اعِمِي تُدُونَا عَلَيْ الْمُعَلِّدُ لَقَلَ وَلَقِينِ بِنَا إِن مَا أَنَّ مَكُدُّ كُلَّ كاإذالتافنذنت رَّ لَعَنْكُبُوَ عِنْ مُسْتَنَعْهَا وَنَّانِ ثَمْنِ رَدُهُ لَوْيَاةً مَا لَعَنْكُبُونِ فِي الْمُصِينَ الْمُعْدِينَ فِي الْمُعْدِينَ فِي الْمُعْدِينَ فِي الْمُعْدِينَ فِي الْمُعْدِي مَا جُحَ مَا جُحَ أَيْدِ لَنَ مَنْ فِمَا كَالْمَانِ ثَعْ مُنْصَدَ إِذًا دُعُ سَمْهًا تَهَدِّيهُا الذكالتارف بائديا المريدة ويُدُون في الما عُرِيْدُ وَكُونِ اللهِ اللهِ مَا يُرْدُونِ وَنَوْنِ اللهِ كَفُتَا دِمُوْيِهِ وَنوٰيِهِ وَ وَيُسْفِ بِهِدَمُ سَبَدَتُهَا أَوْرِثُمُنَ الْعُدِيدِ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُعُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُسْتُومِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالِمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْمُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالِ أَبُ وَادْعِمْ لِلَيْتِ يَفْ عَلْ ذَلِكَ الْمُعَرِّوْمُ كَيْنَ مَا السَّهُ و دورو میر میر الفیخ و آلاماً الفیخ الم الفیخ الم الفیخ الم الفیخ الم الفیخ الموسیک الم فَعْلَا وَفَعَالِا إِنْ أَنْ إِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ إِنْ أَنَّ لِلْمُ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِن لَيْنَا رَسَمُ لِكُنَّ لَمْكُ أَنَّ فَالْاَسْتِنْهُمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ ال

نَلاَ هَامَعُ ظَاهَا وَالفَّهِ بَلْ زَانَ وَا فِي ظُامَعًا رَائُ كُلاَّ ظَهَرُ وَيُخِوالِا بَرًا فَعَاجُ الشُورُ لِحُوسِا سِيدُ وَلِلْمَ وَلِلْمَ مَنْ عِرَ وَمِلْ لِدُورِهِ مِنْ الْمَاهُ إرجبًا رِينَ لَرُّهُ ارِهِمِ ﴿ مَعُ كَا فِرِينَ الْكَافِرَيَ الْدُ مُعَ اذَ النِهِ مِنْ اذَا بِنَا بَالِ الْمُكُورُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ ا الرعوكَ مَنْ الشّارِعُ الْمُؤَارِدُ الْمُؤَارِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْهُ اللَّهُ وَأَ مَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الدها والتانية وما لأوَهَنَّهَاتَ مَعَا وَلِأَنَّ مَرْسَنَاتَ مَعَ مِ فَقِفَ بِالْمَيَاعَلِي هَا دِي نَدُّا بِالنَّالِ وَتَكَاسَتُ لَيَّا بِأَيَّامًا رَبَّا النَّالِيَّا مَا رَقَ فَيُنَّا لَهُ فِهِ \* وَبَالِنَكَانَفُهُ مَا أَوْلاَمِ لكرى لفري يستا

مَكُنُ اصْمُوْكَافَهُ ٱلْآلَا وَمُنْبِثُلاً فَقَفَ الآوَتُغَا

سورة الدخان نُؤنَّنُا تَذَكِيْرُهُ ۚ إِنَّكَ الْمُثَ فَأَفْتَعَنَّهُ تَكَثِّرْاْ يَاسِتِ مَكَّالَقَدْ آكَ بِخَاطِلْهَ فِي يُحْذَى بِنُولِ وَغِنَا وَهُ الْنَخَا صَكُنْ مَعَ ٱلْفَصْرِيُو بنؤيه وَلا يُركَّ مُخْسَاكِكِ الْمُفَيِّجُ وَانْصِبُّنَّ مُسَاكُمُ كتت في تأين صَاعِقَهُ بِعُصْرِجًا ويخالتروالومس

وَجَاشِعًا خِنْمًا صُرَّرًا لِلذُن دَعِيَانَ رَيْفِ حِيَّا لينانه يغلث كلأهكا ضبتها منيكا يخلف أوفخة وجبه حُوكِ تِعِينَ فَاجْرُبُ خَرُنَا نَعْمَا فَيْنَا بِرَفْعِ اسْيَكُنَا فَصُرَفَ يُوعَنِّكَ الْمُعَلِّلُ وْمَنْ مُونَ لَكُ لِدَا لَى مُونَ الْكَدِيرَ الْمُصَوِرَةُ الْكَدَيَ مَا نَزَلُ اسْرُدُدَ نَ يُنِطَاهِ وُلِمَتِكَا بِعَنْخَدَيْنِ وَاسْدُدِ النَّكَا نَزُفِعًا بِحَالِدِ اسْكِنْ وَالْمُنْزُولَانَاكِيمُولَا بَا يَفْصِلُ احْمُنْهُ وَصَادَاً مُقْلَلُ يئتائمسكتنا وكبالغ فنونن ونعث أخرميك ومن سودة الَّيْرَيْم الحسودة الجن وَيَعْنَا وُبِدَاقَتُهُرُوْءٍ مُتَثْقِلًا شُعُفًا فَضُهُمْ عُبَثَ بَعْلَدُنَ مَنْ وَفِي مَنَّ نَبُكُهُ فَاكْثِيرُلِقًا فِ وَافْتِي مَاءَهُ نَهُ وَنَسْرُجُ اثْرَانَ بِالْيَافِسِيهِ مَا وَوْنَزَّاعَةُ رَفَحُ يَغِي مَدْشَهَا دَايَهِمُ وَقُلْ نَصُبُ بِالْفَيْمُ وَالشَّكُونِ فَافْرَانِ فَيْبُ ئوية الجن الكسوية التكوي المَا قَالَ وَوَبُّ فَاجْرُوا وَالْجُوْوَاكُمُدُ قَاذَا فَلْكُذُ مغهٔ قُوَادِيرًا مُعَسَّا وَلِي ٱلنَّلَابِ قِفْ يَمَدُّ لَمَعُ مُرْوَبَعِدَهُ مِعَدُفِهِ لَا نُعَلَىٰ قَدَرُبَاخِفُ كَذَابًا لآنغ في الرحمَن رَامْدُدْ بَنَاخِرَهُ تَنْفَعُهُ لِمَنْعِهِ كُنُ ذَاكِمُ ن سُورِةِ الْتَكَوْيِرِ الْحُسُورَةِ الْغِ

فُنَّعَا يُونِّنُ فَكُ مِثْلُهُ قَدُّ إكلعتزنى اظعام واكثر لأومظكونغرا رُوْقَ فَاضْمُ مِنْ فِي الْأَزْلِ جَنْعَ جَامُسَنْدُهُ الْمُنَاجَا دِيضَمَّنَا فِي فَكَ دَخَرُكِ حَمَّالَةَ ارْفَعَنْ كَمَّالَذَا وَتُوَ نَظُولُهُ لَمُعَدِّ الصَّلَاءَ مُنِيَثَرًا سَهُ لَا بِلاَ عَ احمتا والكلف تنافئما عكثنا مِنْ نَظْمِ الْمَاظِ والمستنكر عنىالتج المنايشي الغني عدالجيداليتريؤبي الازه اليساله الحليلة المغدار التحظهوت ظهورا لتتميدني

المتنافسون ويعكن علمشأهدة بحاسنها القاريؤن وغايةمااقولس سَمَّا: فَصَـُّ لِتَبَلِّتُ لَنَّ يَرُو مُوالْمَالَى تَقُولُ بِيْهِا وَعِبْكُ فَرَعْ بِينُودِ عِلَالِي تَقُولُ بِيْهِا وَعِبْكُ فَرَعْ بِينُودِ عِلَالِي لَغُنَّا اللهُ وَإِنَّا هُ وَلَا مَالٌ وَرَفِقِنا بِدَعُوةٌ صَّالَحُهُ مَنْ لَسَادُ مُ امرالهالي امين ولفرتم بعوم بوه شرحط نے انی مست مهرمشوال لعم الفاء أرمى ته معق المجرُّ مِنْهُ لِعَيْدِ لِعَمْدِ لِلْهِ مِنْ الْعِيدِ لِعَمْدِ لِلْهِ مِنْ الْعِيدِ لِلْمُعْدِ لِلْهِ مرب عوصه به زار فریا وی مرکون الرافیاری

عن: يَقُول راجي عفو ذي الجلال الحمد لله الذي شرّفنا صلى عليه الله ربى دائماً

فقيره مُحمدٌ هِللَالي بالمصطفى مَنْ لِلْهُدَى أَرْشَدنا والله وصحبه وسَلَّمَا

ش: ابتدأ الناظم رحمه الله بالتعريف عن نفسه ووصف نفسه بأنه العبد الفقير محمد هلالي ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه كما أن أي عمل لا بد وأن يُبدأ بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، ثم صلى وسلم على المصطفى محمد الذي شرفنا الله به وأرسله لنا هادياً ومرشداً إلى طريق الحق والصواب.

عن الك عنه أبو الحارث ليثهم نَقَلْ وحفص

عن الكسائي عن طريق الحرز قُلْ وحفص الدوري على ما قد حَصَلْ

ش: أي بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد. قال: هذا نظمي عن الكسائي من طريق الحرز أي حرز الأماني ووجه التهاني للشيخ الإمام أبي محمد قاسم بن فيره بن القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي ولله الشاطبي في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بشاطبة وهي قرية بجزيرة الأندلس من بلاد المغرب والرعيني نسبة إلى قبيلة من قبائل المغرب وأخذ القراءات عن الشيخ الصالح أبي الحسن علي بن هذيل بالأندلس، عن أبي داود سليمان عن أبي عمرو الداني مصنف كتاب التيسير وأخذ الشاطبي أيضاً عن أبي عبد الله بن محمد بن العاص النفزي بالزاي المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعجمة عن أبي عبد الله محمد بن حسن، عن علي بن عبد الله الأنصاري المعربة عن أبي عبد الله الله المعربة عن أبي المعربة عن أبي عبد الله المعربة عن أبي المعربة عن أبي المعربة عن أبي عبد الله المعربة عن أبي المعربة المعربة عن أبي المعربة الله المعربة المعربة المعربة الله المعربة ا

عن أبي عمرو الداني ومات الشاطبي رحمه الله بمصر، عصر الأحد وهو اليوم الثامن بعد العشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة ودفن بالقرافة الصغرى بسفح جبل المقطم (١).

أما الكسائي فهو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي مولى لبني أسد من أولاد الفرس قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء قرأ على حمزة الزيات وقرأ على عيسى بن عمر على طحلة بن مصرف على النخعي على علقمة علي بن مسعود على النبي علي كان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقراءات وبالنحو لغة العرب، رحل إليه الخلق الكثير وكثر عليه الآخذون. عاش سبعين سنة ومات برنبوية قرية من قرى الري صحبة الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة.

روى عنه كثير ذكر منهم الناظم اثنين هما: أبو الحارث وهو أبو الحرث الليث بن خالد البغدادي كان ثقة محققاً للقراءة قيما بها ضابطاً مات سنة مائتين وأربعين ٢٤٠هـ.

الثاني: الدوري وهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي البغدادي النحوي الضرير كان إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه أول من جمع القراءات وقرأ بالسبعة وبالشواذ ولد سنة ١٥٠ه وتوفي سنة ٢٤٦ه(٢).

وإن له قَدْ وَافَقُوا حَفْصاً ذَكَرْتُ مَا لَهُمْ وَإِن لَهُ قَدْ وَافَقُوا أَهْمَلْتَهُمْ

ش: بين الناظم أن منهجه في هذا النظم أنه إذا وافق الكسائي وراوياه حفصاً أهمل ذكرهم أمًا إن خالفوا حفصاً بين ما لهم من خلاف في الكلمة.

عن: سميته بلمعة الضياء يُسْفِرُ عن قراءةِ الكسائي وأسأل الله نجاح قصدنا بجاه طه المصطفى نبينا

<sup>(</sup>١) انظر سراج القارئ المبتدي، للعلامة ابن القاصح، ص٢،٣.

<sup>(</sup>٢) انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري.

ش: بين الناظم أنه سمى منظومته هذه بلمعة الضياء في قراءة الكسائي ثم سأل اللَّه تعالى العون ونجاح القصد ثم توسَّل بجاه المصطفى وهذا خطأ بين واضح حيث توسل بالرسول وهو ميت ومذهب أهل السنة والجماعة لا يجيز هذا، فكان الأولى منه أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي تخالف السنة، ونسأل الله المغفرة وأن يصلح نوايانا جميعاً إنه نعم المولى ونعم النصير.

#### باب هاء الكناية والمد

عس: صلِ كَسْر ـ هَا أَرجِهُ ويتقه كأل وها عَلَيْهُ اللَّهَ ضَمَّهُ اكْسِرَا فِيه مُهَانا وهاءه وما انفَصَلْ

قِه ثم قافَ يتقِه بالكسر حَلْ كِمهاءِ أَنْسَانيْهُ عَنْهُ واقْصُرَا فَصُرَا فَصُدَا اتَّصَلُ

شع: شرع في باب هاء الكناية، وهي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر وتسمى هاء الضمير أيضاً وتسمى هاء الغائب وأصلها الضم إلاً أن تقع بعد كسرة أو ياء ساكنة فتخسر لذلك وقد تضم كما قُرِئ «لأهله امكثوا» و«به انظر» وهاء الضمير هذه اتفق القراء على عدم وصلها إذا وقعت قبل ساكن لأن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين ـ فتبقى على حركتها ضمة كانت أو كسرة ـ وتحذف الصلة مثل «يَعْلَمُهُ الله» و«ربه الأعلى» وكذلك إذا كانت الصلة ألفاً وذلك في ضمير المؤنث الغائب المجمع على صلته بها مطلقاً فإن صلتها تحذف للساكن بعدها مثل ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاشُ﴾.

وأقسام هاء الكناية أربعة: ثلاثة اتفق القراء فيها وواحد اختلفوا فيه فأما ما اتفقوا فيه الأول: أن تكون قبلها ضمة فإنهم يصلونها بواو مثل «يخلفُه».

الثاني: أن يكون قبلها فتحة فهي موصولة أيضاً بواو مثل «فأنْشَرَه». الثالث: أن يكون قبلها كسرة فإنهم يصلونها بياء مثل «أمّه».

الرابع: الذي اختلفوا فيه هو أن يكون قبل الهاء ساكن مثل فيه وعنه وعليه، فهذه اختلف فيها بالصلة وعدمها.

أما قول المصنف صل كسرها أرجه إلخ. فأشار به إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء بكسر الهاء في أرجه مع الصلة هكذا «أرْجِهِ».

وكذلك قرأ قوله تعالى: ﴿وَيَتَقَهِ ﴾ بالصلة مع كسر القاف هكذا «ويتقِهِ».

وكذلك قرأ قوله تعالى: «فألقِه» بالصلة مع كسر الهاء هكذا «فألقِه» وعلى هذا يصبح من قبيل المد المنفصل وهو على أصله في المد.

وقرأ الكسائي أيضاً بكسر الهاء في «عليه الله» في سورة الفتح ويلزم على هذه القراءة ترقيق لفظ الجلالة وكذا قرأ بكسر الهاء في ﴿أَنسَلِنِيهُ ﴾ في سورة الكهف ثم بين أنه قرأ بالقصر أي بعدم الصلة في قوله تعالى: ﴿فِيهِ مُهَانًا﴾ من سورة الفرقان خلافاً لحفص ومن وافقه.

ثم شرع في ذكر مذهب الكسائي في المدود فقال: وما انفصل فمده بأربع كما اتصل».

أي أن الكسائي يقرأ المد المنفصل بمده أربع حركات كالمتصل مثل ﴿ يَا اَيُّهَا ﴾ .

#### باب الهمزتين من كلمة

ع: واستفهمن إنَّ لنا إنَّكمُو معاً بالأعراف كذا آمَنْتُمُوا بها وَطَه والشُّعَرا وحقِّقًا بِثَان هَمْزَىٰ أَعْجَمى تُرتَقَى بها وَطَه والشُّعَرا وحقِّقًا بِثَان هَمْزَىٰ أَعْجَمى تُرتَقَى الله أن الكسائي قرأ بالاستفهام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا﴾

و ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ في سورة الأعراف أي بهمزتين في الموضعين أولاهما للاستفهام والثانية للخبر.

وكذا قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ ءَامَنتُم ﴾ في الأعراف وطه والشعراء بالاستفهام في الثلاثة مواضع.

ثم بين أنه قرأ أيضاً قوله تعالى: ﴿ ءَاْعُجَدِيٌ ﴾ في سورة فصلت بتحقيق همزهُ الثاني هكذا «أَأَعْجمي».

و اخبر بثان ما أتى مكرراً كأإذا إِنَّا فخذ لما جرى أولَ عنكبوتٍ كن مشتَفْهِما وثان نمل زِدْهُ نوناً تَغظُما

ش: أشار إلى أن الكسائي يقرأ بالإخبار أي بإسقاط همزة الاستفهام وذلك فيما أتى مكرراً في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا ﴾ فيقرؤها بالإخبار هكذا «إذا كنا تراباً إنا».

أما أول العنكبوت أي قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَكَةَ ﴾ فقرأها بالاستفهام هكذا «أَئِنكم».

أما موضع النمل الثاني وهو قوله تعالى: ﴿أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ فيقرؤه الكسائي بالإخبار مع زيادة نون هكذا «إنَّنا».

#### باب الهمز المفرد

عن يأجوج مأجوج أبدلَنْ همزهما كالذئب مع مؤصدة معا نما عن يأجُوج أخبر الناظم أن الكسائي يقرأ بإبدال الهمزة في قوله تعالى: ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ في سورتي الكهف والأنبياء أي بألف مكان الهمزة هكذا «ياجوج وماجوج» ثم أخبر أنه أبدل أيضاً الهمزة ياء من قوله تعالى: ﴿ الذِّنْبُ ﴾ في سورة يوسف في مواضعها الثلاثة هكذا «الذيب» كذا أبدل الهمزة واواً في قوله تعالى: ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ في سورتي البلد والهمزة فيقرؤها هكذا «مُوصَدَة».

#### باب ذكر ذال إذ

ع : تُدغَم إذْ في خمسة خذ رَمْزَها ور صادقاً دَعْ سفها تَهْدِي لها

ش: أشار إلى أن الكسائي أدغم ذال إذ وذلك إذا وقع بعدها أحد هذه الحروف الخمسة والتي رمز لها بالزاي من زر والصاد من صادقاً والدال من دع والسين من سفهاً والتاء من تهدى.

وأمثلتها على الترتيب الزاي ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَلُو ﴾ ﴿وَإِذْ زَبِّنَ ﴾ ولا يوجد غيرهما في القرآن الكريم والصاد ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ﴾ ولا ثاني له والدال ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ ﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا ﴾ والسين ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ ﴾ ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلَنَ ﴾ ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلَتَ جَنَنَكَ ﴾ ولا ثالث لهما والتاء ﴿إِذْ تَبَرّاً ﴾ ﴿وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ ﴾.

#### باب ذكر دال قد

عس: وقد إدغامها في أحرفِ تُجْنَى ثمارُها لذِي المقَارِف ضف ذا جلال زاهداً سل ظاهراً صَدُقْ شريفاً للعلوم ناشِرا

#### باب ذكر تاء التأنيث

وي: وتاء تأنيث أتى إدغامها في ستة تَبْدُو لِمَنْ يُرومُهَا سل ظاهراً صفا ثناهُ جَيْدُ زهى عُلاهُ بالبهاءِ مُفْرَدُ

ش: أشار إلى أن الكسائي أدغم تاء التأنيث إذا أتى بعدها أحد هذه الحروف الستة التي ذكرها الناظم في البيت الثاني وهي السين من سل والظاء من ظاهراً والصاد من صفا والثاء من ثناه والجيم من جيد والزاي من زهى وأمثلتها على الترتيب هي السين ﴿أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ الظاء ﴿حُرِّمَتَ طُهُورُهَا ﴾ الصاد ﴿حَصِرَتَ صُدُورُهُم ﴾ ﴿ لَمُرِّمَتُ صَوَمِع ﴾ الثاء ﴿ كُذَبَتْ تَعُودُ ﴾ الجيم ﴿ نَخِبَتْ جُلُودُهُم ﴾ ﴿ وَبَجَتْ جُنُوبُها ﴾ الزاي ﴿ خَبَتْ زِدْنَهُمْ ﴾ .

#### باب ذكر لا هل

عس: إدغام هل في أحرف تحتَّما رموزُها تبر ثناؤه نما ش: أشار إلى أن الكسائي أدغم لام هل إذا وقع بعدها أحد هذه الحروف الثلاثة وهي التاء من تبر والثاء من ثناؤه والنون من نما.

وأمثلتها على الترتيب التاء ﴿ مَلْ تَنقِمُونَ ﴾ ﴿ مَلْ تَعَلَمُ لَلُمُ سَمِيًا ﴾ والثاء ﴿ مَلْ ثُونِبَ ﴾ والثاء ﴿ مَلْ ثُونِبَ ﴾ والثاء ﴿ مَلْ ثُونِبَ ﴾ والنون ﴿ مَلْ نَحَنُ مُنظَرُونَ ﴾ ﴿ مَلْ نُلْبَئِكُمْ ﴾ .

#### باب ذكر لام بل

عن رَمْزَها زِدْ طاعة سَلْ ظاهراً ضياءها في: وبَلْ بِذِي وخمسة عن رَمْزَها زِدْ طاعة سَلْ ظاهراً ضياءها شه أشار إلى أن الكسائي أدغم لام بل إذا وقع بعدها أحد هذه الحروف الخمسة وهي الزاي من زد والطاء من طاعة والسين من سل والظاء من

ظاهراً والضاد من ضياءها والأمثلة على الترتيب هي الزاي ﴿بَلْ زُيِّنَ ﴾ ﴿بَلْ وَبَلْ خَبِلَ وَبَلْ خَبَلُ وَالضاد وَبَلْ طَنَعْتُمْ ﴾ والضاد ﴿بَلْ طَنَعْتُمْ ﴾ والضاد ﴿بَلْ صَلَوْا ﴾.

تنبيه: لام بل تدغم في سبعة: «النون، الضاد، الطاء، الظاء، التاء، السين، الزاي، ولام هل تدغم في ثلاثة: «النون، التاء، الثاء» ولام بل تختص بخمسة: «الضاد، الطاء، الظاء، الزاي، السين».

ولام هل تختص بالثاء ويشتركان في حرفي النون والتاء.

والأمثلة هي: النون ﴿بَلَ نَتَبِعُ ﴾ ﴿بَلَ نَعَنُ مَعُرُومُونَ﴾ التاء ﴿بَلَ تَأْتِيهِم﴾ ﴿بَلَ تَأْتِيهِم﴾ ﴿بَلَ تَحْسُدُونَنَا ﴾ فتحصل من هذا أن لام هل وبل يدغمان في النون والتاء ولام هل الثاء ولام بل الخمسة البواقي.

#### باب إدغام حروف قربت مخارجها

عن: إدغام باء الجزم في الفاء حُتِم كصاد مريم ونون والقلم عن: أشار إلى أن الكسائي أدغم باء الجزم في الفاء وجميع ما جاء منها في القرآن خمسة مواضع:

الأول في النساء: ﴿أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ﴾.

الثاني في الرعد: ﴿وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾.

الثالث في الإسراء: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَيِعَك ﴾.

الرابع في طه: ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَ لَكَ ﴾.

الخامس في الحجرات: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكِكَ ﴾.

ثم ذكر في الشطر الثاني من البيت أن الكسائي أدغم الصاد في الذال

في أول مريم «كهيعص ذكر» وكذلك النون في الواو من سورة القلم «ن والقلم».

ع : يَس عُذَتُ ثم نَخْسِفْ بِهِمُ نبذتها أورثتمُوا لبثتُمُوا وفردِهِ أَخَذْتُ واتخذْتُ وَالْ جمع وبالبقَرْ يعذُب قد نَزَلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي أدغم النون من يس في الواو وذلك في أول سورة يس والقرآن الحكيم كذلك أدغم الذال في التاء في كلمتين إحداهما ﴿إِنِّ عُذْتُ ﴾ بغافر والدخان والثانية ﴿فَنَبَدْتُهَا ﴾ في طه.

كذلك أدغم الفاء في الباء من قوله تعالى: ﴿ فَيْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ في سبأ كذا أدغم الثاء في التاء من قوله تعالى: ﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ بالأعراف والزخرف وأدغم الثاء في التاء من قوله تعالى: ﴿ لَمِثْتُ ﴾ كيفما ورد في القرآن الكريم مفرداً أو جمعاً وهذا معنى قوله: «وفرده» وذلك في مثل القرآن الكريم مفرداً أو جمعاً وأدغم الذال في التاء مفرداً أو جمعاً وذلك في مثل وأن لِمُثَمَّ إِلَا قَلِيلا ﴾ وأدغم الذال في التاء مفرداً أو جمعاً وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ أَضَادَتُ إِلَها غَيْرِي ﴾ و﴿ لَنَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ ﴿ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِقُ ﴾ .

أما قوله وبالبقر يعذب إلخ. فمعناه أن الكسائي أدغم الباء في الميم في سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآمُ ﴾.

عن يرد ثواب وأدغم لليث يَفْ عَلْ ذلك المجزُومَ كيف ما اتَّصَفْ

ش: أشار إلى أن الكسائي أدغم الدال في الثاء من قوله تعالى: ﴿وَمَنِ يُرِدُ ثَوَابَ ﴾ حيث وقع في القرآن الكريم.

ثم بيّن أن المشار إليه بالليث وهو أبو الحارث عن الكسائي أدغم اللام من يفعلُ إذا كان مجزوماً، في الذال وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في ستة مواضع:

الأول: في البقرة ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾.

الثاني: آل عمران ﴿ وَمَن يَفْعَـُلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي ثَتَى ۗ ﴾. الثالث: النساء ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ عُدُوَانًا وَظُلْمًا ﴾.

الرابع: النساء ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ﴾.

الخامس: الفرقان ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾.

السادس: المنافقون ﴿ وَمَن يَفْعَـُلُ ذَالِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

واحترز بالمجزوم ليخرج ما لم يكن مجزوماً مثل قوله تعالى: ﴿فَمَا جُزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ﴾ فإنه لا يدغم لأحد من القراء.

#### باب الفتح والإمالة

ص: وإِنْ أَتى ذواليا أمِلْه مُسْجَلاً وثُنُ ا وَرُدً الأَفْعَالَ إليكَ كاسْتَوى تَفْتَرَى

وثَنَّ الأسما إنْ تُرِدْ أَنْ تُوصَلاً تَفْتَرى مع الْهتَدى فَتي الْهَوَى

ش: أشار إلى أن الكسائي أمال ذوات الياء حيث وردت في القرآن الكريم ثم بين كيفية معرفة ذوات الياء من ذوات الواو فقال: ثن الأسماء أي أنك إذا ثنيت الاسم الذي فيه الألف فإن ظهرت في التثنية ياء أملها كذلك الأفعال ردها إلى نفسك فإن ظهرت ياء أميلت، ومثل لذلك بقوله: ﴿أَسْتَوَى ﴾ أصلها «استويت» ﴿أَهْتَدَىٰ ﴾ اهتديت وهكذا كذلك «فتى» إذا ثنيته قلت: فتيان \_ الهوى «هويان».

على: وكيف فُعْلاً وفَعَالاً إن أتى بضم أو فتح على ما ثبتا شع: أشار إلى أنه أمال ألف التأنيث إذا جاءت في موزون فعلى ساكنة العين وبضم الفاء وفتحها وكسرها مثال ضم الفاء «دُنيا» «أُنثى» «أُخرى» «كُبْرى» ومثال فتح الفاء «تَقوى» «نَجوى» «سَكرى» ومثال كسر الفاء «إِحْدَى» «شِعْرَى» «ذِكْرَى».

وكذلك فُعَالى مضموم الفاء أو مفتوحها مثال المضموم «سُكَارَى» «كُسَالى» «فُرَادى».

ومثال مفتوح العين «يَتَامَى» «نَصَارَى» كل هذا وما جاء على زنته أماله الكسائي.

ع : وما بياء رسموا كَخْسَرَتَى أَنَّى في الاسْتِفْهَام مَعْ بَلَى مَتَى

ش: أشار إلى أن الكسائي أمال أيضاً كل ألف متطرفة رسمت ياء في المصحف، في الأسماء والأفعال نحو «حَسْرَتَى» «أَسَفَى» «ضُحَى» كذا كل اسم مستعمل في الاستفهام مثل ﴿أَنَّى شِغْتُمُ ﴾ كذا أمال لفظ متى وبلى حيث ورد في القرآن الكريم مثل ﴿مَتَىٰ هَذَا أَلْوَعَدُ ﴾ ﴿بَكَىٰ مَن كَسَبَ ﴾.

عن فَيْرَ زكى لدى على حتى إلى ومِلْ ثلاثياً مزيداً كابتكى

ش: أشار إلى أن الكسائي استُثنِيَ له خمس كلمات لا يميلها وهذه الخمسة اسم وفعل وثلاثة أحرف فالاسم الذي رسم بالألف في سورة يوسف «لدى الباب» واختلفت المصاحف بغافر ﴿لَدَى اَلْحَنَاجِرِ ﴾ فرسمت في بعضها بالألف وفي بعضها بالياء.

أما الفعل فهو ﴿مَا زَكَى مِنكُم ﴾ وهو من ذوات الواو بدليل قولك زكوت. أما الحروف فهي إلى وحتى وعلى فلم تُمل أيضاً لأن الحرف لا حظ له في الإمالة وفي الشطر الثاني من البيت أشار إلى أنه أمال كل ثلاثي مزيد مثل «ابتلى».

ع الربا القُوى العُلى وأوْكِلاً سَجَى ضُحَاها مع دحاها فانْجَلاَ

ش: أشار إلى أن الكسائي أمال لفظ الرباحيث وقع في القرآن الكريم وكذا لفظ «القوى» في سورة النجم ﴿عَلَمَمُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ ولفظ العلى في سورة طه ﴿وَالسَّمَوْتِ ٱلْمُلَى ﴾ وكذا «أوكلاهما» في سورة الإسراء و ﴿سَجَىٰ ﴾ في سورة الضحى وكذا ضحاها ودحاها كل هذا أماله الكسائي.

عن: كذا تلاها مع طحاها والضحى بل ران والتوراة جَا مُوضَّحَا عن: أشار إلى أن الكسائي أمال لفظ ﴿ نَلَنَهَا ﴾ و ﴿ وَضُحَنَهَا ﴾ و ﴿ وَأَلضَّحَىٰ ﴾

عن: حرفي نأى معاً رأى كُلاً ظَهَر ونحو الأبرار قرار إن يُجَرُ
عن: أشار إلى أن الكسائي أمال حرفي نأى أي إمالة النون والهمزة في قوله تعالى: ﴿وَنَكَ بِمَانِدِ \* وَذلك في سورتي الإسراء وفصلت وكذا أمال (رأى» الحرفين معا وهما الراء والهمزة كذا أمال ما اجتمع فيه راءان إحداهما قبل الألف والثانية بعدها نحو ﴿ اَلْأَبْرَارَ ﴾ ﴿ قَرَارٍ ﴾ شرط أن يكون مجروراً ويلزم من إمالة الألف إمالة الراء قبلها وقيدها بكونها مجرورة ليخرج الراء المفتوحة مثل ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴾ فلا إمالة فيها. كذلك الألفات الواقعة قبل راء مكسورة مثل ﴿ النَّارِ ﴾ .

ورا فواتح السور حم يا
 ها يا بمريم ومل لدورهم
 كالجار جبارين ثم دارهم

سين وطس وطه رويا ما قبل را تُجَر آخر الكلم مع كافرين الكافرين إن رسم

الياء من ياسين والطاء من طس وطسم وطه وكذا الهاء والياء من فاتحة الياء من ياسين والطاء من طس وطسم وطه وكذا الهاء والياء من فاتحة سورة مريم (كهيعص) - ثم ذكر أن الدوري عن الكسائي انفرد بإمالة الألف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة مثل «الجار» في موضعي النساء ﴿وَالْجَارِ نِي الْفَرْبَيْنَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ وكذا ﴿جَبَارِينَ ﴾ في سورة المائدة ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ﴾ وكذا لفظ دارهم في مثل قوله جَبَارِينَ ﴾ كذا لفظ دارهم في مثل قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِم جَنِمِينَ ﴾ وكذا لفظ كافرين سواء كان منكراً مثل ﴿فَقَ يَعَالَيْهُ وَمَعْرَفًا بِالألف واللام مثل ﴿فَإِنَّ اللهُ لَا يَعْرَبُ مَا كَانَ بِالواو مثل ﴿فَلَ يَعَانُهُ وَلَمْ النّاء مثل ﴿فَلَ يَعَانُهُ وَلَا كَافِرِينَ ﴾ ويخرج كذلك ما تجرد من الياء مثل ﴿أَوْلَ كَافِرِ بَدِ فَ ﴿ وَأَنْدَى كَافِرَيْ هُمُ الطّلِمُونَ ﴾ ويخرج كذلك ما تجرد من الياء مثل ﴿فَلَ كَافِرُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطّلِمُونَ ﴾ ويخرج كذلك ما تجرد من الياء مثل ﴿فَلَ كَافِرِينَ هُمُ الطّلِمُونَ ﴾ فلا إمالة فيها.

و : كنا أنصار مع آذانهم والبار سارعوا يسارعون مَعْ

آذاننا بارئكمُوا طُغْيَانِهِم تُسَارِعُ الجوار رؤياك لَمَغ

ش: أشار إلى أن الدوري عن الكسائي أيضاً انفرد بإمالة الألف في الألفاظ التالية: ﴿ أَنْصَارِى ﴾ في قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ بآل عمران والصف وكذا آذانهم حيث وقع وكذا ﴿ اَذَانِنا ﴾ في سورة فصلت والمراد أن تمال الألف التي بعد الذال. وكذا ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ موضعين في البقرة وكذا ﴿ مُلْفَيْنِهِمْ ﴾ حيث ورد في القرآن الكريم ﴿ البارِئُ ﴾ في سورة الحشر وكذا ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ ﴾ في سورة آل عمران وكذا ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي الْتَورِي والتكوير. سورة المؤمنون وكذا لفظ الجوار في سورة الرحمن والشورى والتكوير.

كذلك انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة الألف في لفظ ﴿رُءً يَاكَ ﴾ المضاف للكاف في سورة يوسف.

**س**: محياي مثواي ومشكاةِ تَلا كذا هُدَاي خذ لِمَا تحصَّلا

في: أشار إلى أن الدوري عن الكسائي انفرد بإمالة الألف في محياي من قوله تعالى: ﴿وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ ﴾ بالأنعام ومثواي في ﴿أَخْسَنَ مَثْوَايُ ﴾ في سورة يوسف أما مثواكم ومثواهم فمتفق على إمالته للكسائي، وكذا انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة «مشكاة» في قوله تعالى: ﴿كَيشَكَوْقِ فِهَا مِصْبَاتُح ﴾ في سورة النور كذا لفظ هداي في ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ في البقرة و ﴿فَمَنِ أَتَبعَ هُدَاى ﴾ في سورة طه.

ع : وقبل ساكن بما أُصل قف نحو القرى التي وذكرى الدار عِفْ

ش: أشار الناظم إلى أن الألف الممالة قد تقع قبل حرف ساكن في كلمة أخرى مثل ﴿ اَلْقُرَى اللَّهِ ﴾ في سورة سبأ و ﴿ ذِكَرَى الدَّادِ ﴾ في سورة ص ففي هذه الحالة يوقف عليها بالإمالة للكسائي. أما حالة الوصل فتمتنع الإمالة لوجود الساكن بعدها.

### باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

عن: وَهَاءُ تأنيث وقبل مَيْلِ وقفاً سوى الألف لما به تُلي شن: أشار إلى أنه الكسائي أمال هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء وكذا أمال الحرف الواقع قبلها وذلك في حالة الوقف مثل ﴿ خَلِيفَةً ﴾ ﴿ وَهُبَنُونَةً ﴾ و﴿ اَلْمَيْتَةً ﴾ .

ثم ذكر أن الكسائي استثنى الألف فلا إمالة فيها مثل ﴿ ٱلصَّهَ لَوْهَ ﴾.

ويبدو أن الناظم أخذ بالمذهب المرجوح حيث إنه ورد للكسائي في إمالة ما قبل هاء التأنيث مذهبين الأول: إمالة الحروف الخمسة عشر المتبقية من حروف الهجاء بعد حروف حق ضغاط عص خظا بلا شرط وأمال حروف أكهر بشرط وقوعها بعد ياء ساكنة أو كسر، وعدم إمالتها إذا افتقدت الشرط وعدم إمالة الحروف العشرة وهي حق ضغاط عص خظا» مطلقاً.

المذهب الثاني إمالة جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً سوى الألف والراجح هو المذهب الأول(١) والإمالة لغة أهل الكوفة.

#### باب الوقف على رسوم الخط

عن: إن هَاءُ تأنيث أتاك رسمها تاءً فقف بالها وَعي أحكامَها أَن أن هاء التأنيث إن رسمت بالتاء المجرورة فللكسائي الوقف عليها بالهاء مخالفاً بذلك أصله وهو اتباع رسم المصحف.

عس: مع ذات بهجة وهيهات معا ولات مرضات مع اللَّات اتبعا عن أشار إلى أن الكسائي وقف على هذه الكلمات الآتية بالهاء.

<sup>(</sup>١) انظر الوافي في شرح الشاطبية، للشيخ القاضي، ص١٦٠.

وهي ﴿ ذَاتَ بَهْجَكُمْ ﴾ في سورة النمل وقيد ذات ببهجة ليخرج نحو ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۗ ﴾ و﴿ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ ﴾ فإنه يقف عليها بالتاء.

وهيهات معاً في سورة المؤمنون «ولات» في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ في سورة ص و﴿مُرَّضَاتِ﴾ حيث وقع في القرآن، واللات في ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّكَ ﴾ في سورة النجم كل هذه المواضع وقف الكسائي عليها بالهاء.

س: أيه لدى الرحمن نور الزخرف فقف عليها مثبتاً للألف

ش: أشار إلى أن الكسائي وقف على لفظ أيه بالألف وذلك في ثلاثة مواضع الأول في سورة الزخرف مواضع الأول في سورة النور ﴿أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ﴾ الثانث في سورة الرحمن ﴿أَيْلُهُ ٱلنَّقَلَانِ﴾ وذلك على الأصل أما من قرأ بدون ألف فعلي رسم المصحف.

ش: أشار في البيت الأول إلى أن الكسائي وقف بالياء على قوله تعالى ﴿ بِهَادِ ٱلْمُتِّي ﴾ في سورة الروم وكذا وقف بإثبات الياء على واد في قوله تعالى: ﴿ وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ في سورة النمل.

ثم أشار في البيت الثاني إلى أن الكسائي وقف على الياء في قوله تعالى: ﴿وَيَكَأَنُكُ ﴾ ﴿وَيَكَأَنَّهُ ﴾ الموضعين في سورة القصص وحينئذ يجوز البدء عنده بالكاف والأصح الوقف على آخر الكلمة لاتصالها رسماً.

ثم بين أن الوقف على أياً من ﴿ أَيَّا مَّا تَدَّعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ في سورة الإسراء بإبدال التنوين ألفاً وذلك لجواز كونها منفصلة عن ما.

عس: مال لدى الفرقان سَال كهفِهِ وبالنسا فقف بما أو لامهِ ش: أشار إلى أن قوله تعالى: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ في سورة الفرقان وقوله تعالى: ﴿ مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ ﴾ في سورة الكهف وقوله تعالى: ﴿ فَالِ هَلَوُلاَهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ في سورة المعارج. وقف في سورة النساء وقوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا ﴾ في سورة المعارج. وقف الكسائي على هذه المواضع الأربعة بوجهين: الأول: الوقف على ما. والثاني: الوقف على اللام فالوقوف على ما لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظاً وحكماً.

والوقوف على اللام لانفصالها خطأ وهو الأظهر قياساً.

#### باب ياءات الإضافة

**ص**: سكُن يَدِي وَجْهي وأُمِّي وَمَعي أجرى وبيتي مَعْ ولي ديني فَعي

شع أشار إلى أن الكسائي سكن الياءات التالية: يدي في قوله تعالى: ﴿ أَسَلَمْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ ﴾ في سورة المائدة كذا وجهي في مثل قوله تعالى: ﴿ أَسَلَمْتُ وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ الشَمْتُونِ وَالْأَرْضَ ﴾ في سورة الأنعام، كذا أمي في ﴿ وَأُي إِلَهَيْنِ ﴾ في سورة المائلة، وكذا معي حيث ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ مَعِي النَّهَ اللهُ في سورة التوبة، وكذا ﴿ مَعِي عَدُوا ﴾ في التوبة، وكذا ﴿ فَأَرْسِلُ مَعِي اللهُ إِلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقُوله تعالى: ﴿ هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَمَن مَعِي وَدَء اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وأسكن أيضاً الكسائي الياء في ﴿بَيْقِ ﴾ في سورة نوح، وكذا ﴿بَيْقِ الطَّآبِفِينَ ﴾ في سورتي البقرة والحج، كذا أسكن الياء في قوله تعالى: ﴿وَلِىَ دِينِ ﴾ في سورة الكافرون. عن : ويا عبادي جا بعنكبوت مع ثاني الزمر ما كان لي معاً وقع لي نعجة قل لعبادي مع ولي فيها وفتح عهدي الثاني تُلِي

ش: أشار إلى أن الكسائي أسكن الياء في يا عبادي، المقرون بياء النداء وذلك في العنكبوت ﴿ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾، وفي الزمر ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا ﴾ ثم بين أن الكسائي أسكن الياء أيضاً في موضعي ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ ﴾ في سورة إبراهيم، و﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ من سورة ص، كذا أسكن الياء في ﴿وَلِي نَعِّهُ ﴾ في سورة ص، وكذا قوله تعالى: ﴿قُل لِّعِبَادِی﴾ في سورة إبراهيم، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ﴾ في سورة طه، ثم ذكر آخر شطر البيت الثاني أن الكسائي فتح الياء في قوله تعالى: ﴿عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ في سورة البقرة، واحترز بقوله الثاني من الموضع الأول في نفس السورة ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِئ ﴾.

## باب ياءات الزوائد

عس: والياء فأثبت واصلاً لِمَا يُعَذُ نبغي بكهف يأت في هود ورد

أتاني الله فسسكن واصلا وأثبتن وقفاً وذو الأصل انجلا

ش: أشار إلى أن الكسائي أثبت الياء في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَغٍّ ﴾ في سورة الكهف، وكذا ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشٌ ﴾ في سورة هود، وهذا في حالة الوصل أما في حالة الوقف فهي محذوفة ثم ذكر أن لفظ ﴿ ءَاتَـٰنِ ٤ اللَّهُ ﴾ في سورة النمل سكن الكسائي ياءه حالة الوصل وذكر في الشطر الثاني من البيت الثاني أنه يثبتها حالة الوقف وهذا وهم منه حيث إن الكسائي لم يرد له من طريق الحرز أنه أثبت الياء وقفاً بل ورد أنه حذفها في الحالين وصلًا ووقفًا.

#### باب فرش الحروف

#### سورة البقرة

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ "قيل" حيث ورد في القرآن الكريم، وكذا لفظ "غيض" من قوله تعالى: ﴿وَفِيْعَنَ ٱلْمَآةُ ﴾ في سورة هود، ولا ثاني له وكذا لفظ "سيء" من قوله تعالى: ﴿وَمِاْتَةَ بِالنَّيْتِينَ وَٱلثَّهُدَاءِ ﴾ في سورة الإعنكبوت، وكذا لفظ "جيء" من قوله تعالى: ﴿وَمِاْتَةَ بِالنَّيْتِينَ وَٱلثُّهُدَاءِ ﴾ في سورة الفجر، وكذا لفظ "حيل" من قوله تعالى: ﴿وَمِالَةُ شيق" موضعين من قوله تعالى: ﴿وَمِيلَ بَيْنَهُم ﴾ في سورة سبأ، وكذا لفظ "سيق" موضعين في سورة الملك. كل هذه المواضع في سورة الزمر، وكذا لفظ "سيئت" في سورة الملك. كل هذه المواضع قرأها الكسائي بالإشمام أي بإشمام الكسرة ضمة، وكيفيته أن ينطق بالحرف الأول بحركة مركبة من جزء من الضمة وجزء من الكسرة على إرادة أن أصل الألف الياء فمن أشم أراد أن يبقى في الفعل ما يدل على أنه مبني المشايخ. ونبه على أن الإشمام لدى كسرها بضم لأنه لو سكت وقال المشايخ. ونبه على أن الإشمام لدى كسرها بضم لأنه لو سكت وقال بالإشمام فقط لحمل هذا على ضم الشفتين وهذا يخالفه لأنه في الأول ويعم الوصل والوقف ويُسْمَع، وحرفه متحرك وذاك في الأخير وفي الوقف فقط المواضع ولا يُسْمع وحرفه ساكن ومما يجب التنبيه عليه أن الإشمام في المواضع ولا يُسْمع وحرفه ساكن ومما يجب التنبيه عليه أن الإشمام في المواضع

المذكورة يكون فيها إذا كانت أفعالاً، أما إذا كانت أسماء فلا إشمام فيها لأحد من القراء مثل ﴿وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ في سورة النساء، و﴿وَقِيلِهِ، يَكَرَبُ ﴾ في سورة الواقعة، و﴿وَقِيلِهِ، يَكَرَبُ ﴾ في سورة الواقعة، و﴿وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ في سورة المزمل.

ع: .... واشكن ها هو مَغ ها هي بعد واو فَا لام اتَّبَغ كنذاك ثم هو بالقص نزل وقل كحفص أن يمل هو جُلْ

شع أشار إلى أن الكسائي أسكن الهاء من لفظي هو وهي إذا كان كل منهما مقروناً بالواو مثل ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ بالبقرة، ﴿ وَهِى بَمِّرِى بِهِمْ ﴾ في سورة هود، أو مقروناً بالفاء ﴿ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ النحل، ﴿ فَهِى كَالْحِبَارَةِ ﴾ في سورة البقرة، أو مقروناً باللام مثل ﴿ وَإِن اللّهَ لَهُو ٱلْغَنِي لَا عَمِيدُ ﴾ سورة الحج، ﴿ لَهِى الْحَيوانُ ﴾ في سورة العنكبوت، فقراءة الضم لغة أهل الحجاز وهو الأصل فيها قبل دخول حرف عليها وقراءة التسكين للتخفيف ولأنها لما اتصلت بما قبلها من واو وفاء ونحوها صارت معها كلمة واحدة فأسكن وسطها.

كذا أسكن الكسائي الهاء من لفظ هو الواقع قبله ثم وهذا في سورة القصص ﴿ ثُمُ هُو يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾، ثم ذكر أن الكسائي قرأ لفظ ﴿ أَن يُمِلَ هُو ﴾ في سورة البقرة كقراءة حفص أي بضم الهاء حيث أجمع جميع القراء على قراءته بالضم.

عن: وكعليهم القتالُ بهمُ ال أسباب ضُم هَاءَه وَصْلاً تصِلْ عَلَيْهِمُ الله أَسْارِ إلى أَن الكسائي ضم الهاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴾ بالبقرة والنساء، وكذا ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ في البقرة فتكون قراءته بضم الهاء والميم معا وذلك في حالة الوصل أما في حالة الوقف فتكسر الهاء وتسكن الميم.

عس: قل هزءاً مع كفؤاً فاهمزهما

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ بالهمز بدل الواو في قوله تعالى: ﴿هُزُواً ﴾ و﴿كُفُواً ﴾ على الأصل.

عن: ..... ٤٠ بغيب فاغلَمَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ ﴾ في سورة البقرة بياء الغيبة بدلاً من تاء الخطاب هكذا «لا يعبدون» فياء الغيبة مناسبة لبني إسرائيل غيبة وتاء الخطاب على الالتفات.

وَبَغُدها همزاً بِكُسْرِ أثبتِ ميكال بالهمز ويا مدَّية

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ بفتح الحاء والسين، هكذا «حَسَناً» على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير وقولوا قولاً حسناً ثم بين في الشطر الثاني أن الكسائي قرأ لفظ جبريل حيث وقع في القرآن الكريم بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء مع زيادة ياء ساكنة هكذا «جَبْرئيل» على لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد.

كذا قرأ «ميكال» بإثبات الهمز وياء مدية بعدها هكذا «ميكائيل» وهي لغة من اللغات.

ع : ولكن الخفُ وَبَغدَه ارْفَعا وَلَكِن الناسُ بِيُونُسَ اتْبَعَا ولكن اللهَ معاً بأوَّلِ الْ أَنْفَالِ واقصر في رؤوفِ كي تصلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ ﴿وَلَكِكُنَّ ٱلشَّيَطِينَ﴾ بالتخفيف في ولكن مع الكسر في الوصل وذلك تخلصاً من التقاء الساكنين ورفع نون الشياطين بعده وذلك على الابتداء ولكون لكن ليست عاملة لأنها لم تعمل مخففة. هكذا «ولَكِنِ الشياطينُ».

كذا قرأ ﴿وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ﴾ بتخفيف النون في ولكن ورفع الناس هكذا «ولكنِ ألنَّاسُ» وكذا في سورة الأنفال موضعين ﴿وَلَكِكِ ٱللَّهَ رَمَنً ﴾ ﴿وَلَكِكِ ٱللَّهَ قَلَلَهُمْ ﴾ جميعها قرئت بالتخفيف ورفع ما بعدها.

ثم ذكر في الشطر الثاني من البيت الثاني أن الكسائي قرأ بالقصر أي بحذف الواو في لفظ «رءوف» حيث ورد في القرآن الكريم على وزن فَعُلْ وهو لغة.

عس: ويعملون ولَئن فَخَاطِبَنْ تطوَّعَ التاءُ بِيَا والطَّا اشْدُدَنْ مُسَكَّناً وفي الرياح وَحُدَا كفاطِرِ شريعةِ نَمْلِ بدا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «يعملون» الواقع بعده ولئن أتيت في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قرأه بتاء الخطاب هكذا «تعملون» وذلك لمناسبة قوله تعالى: ﴿فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾.

ثم بين في الشطر الثاني أن الكسائي قرأ لفظ "تطوع" في قوله تعالى: 
﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ بالياء بدلاً من التاء وبتشديد الطاء وسكون العين هكذا "يَطُوعَ على أنه مضارع مجذوم بمن الشرطية وأصله بتطوع أدغمت التاء في الطاء، ثم بين أن الكسائي قرأ بتوحيد لفظ الرياح أي بحذف الألف فتكون الياء ساكنة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيكِم ﴾ بعذف الألف فتكون الياء ساكنة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيكِم ﴾ في سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيكِم ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيكِم ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيكَم ﴾ في سورة الجميع بالإفراد هكذا "الرِّيح" ».

..... الأولَ قل في كَسْره والساكنَ الأولَ قل في كَسْره بضَمَّةٍ لِضَمَّ همز الْوَصْل نحو أن اعبُدُوا أو انقُص قد تُلِي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ ما اجتمع فيه ساكنان في كلمتين وكان الساكن الأول في آخر الكلمة الأولى والثاني في الكلمة الثانية وكان أول الثانية همزة وصل تضم عند الابتداء نحو «أنِ اعبدوا» «أو انقُص» قرأ الكسائي بضم الساكن الأول اتباعاً لضم الحرف الثالث من الكلمة التي تليها هكذا «أن اعبدوا» «أو انقص».

عس: والبرُّ أَنْ فَارْفَع ومُوصِ افْتَحنْ لِوَاوِه وَصَادِه فَ فَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَن ﴾ برفع البرَّ على أنه اسم ليس. هكذا «ليس البرُّ» وقيده بأن ليخرج «وليس البرُّ بأن» فإنه لا خلاف في رفعه.

ثم ذكر أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ مِن مُومِ جَنَفًا ﴾ بتثقيل الصاد ويلزم فتح الواو هكذا «مُوَصِّ» على أنه مزيد بالتضعيف.

و: بيوتِ كيف جالضَمُه الحُسِرَا مَعَهُ شُيُوخاً وعيونَ فاذكُرَا كذا جُيُوبِ مع غيوب....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ بكسر الباء في «بيوت» كيف جاء أي معرَّفاً أو غير معرَّف معرَّفاً ... أو غير معرَّف مثل «وأتوا البيوت» أو «بيوتا».

مضافا إلى اسم ظاهر مثل «بيوت النبي» أم إلى ضمير مثل «بيوتكم»، وكذا قرأ بكسر الجيم في «جيوب» في قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ جُيُومِ فِي وَكِذَا قَرأ بكسر الغين في قوله تعالى: ﴿عَلَمُ الْفُيُوبِ ﴾ وبكسر الشين في قوله تعالى: ﴿شُيُوخَا ﴾ وبكسر العين في ﴿وَعُيُونِ ﴾ وذلك لأن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها.

ص: .... واقـــــــــرا لا تقتلوهُمْ ومعاً يَعي زُجَرَا والأَوَّلَيْن فافتحن ثم السُكِنَا ....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ «لا تقتلوهم» في الموضعين في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيدٍ ﴾ قرأهما بالقصر

وبفتح التاء في الموضع الأول وفتح الياء في الموضع الثاني وإسكان القاف فيهما وضم التاء وحذف الألف.

هكذا «تَقْتُلُوهم ـ يَقْتُلُوكُم» وكذا حذف الألف في «فإن قاتلُوكم» هكذا «قَتَلُوكم».

عن : .... فافتحن لسينه هُنا

ش: أي قرأ الكسائي بفتح السين من قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ ﴾ هكذا «السَّلْم» والفتح والكسر بمعنى واحد.

عس: وتَرْجِعُ الأمور تَاءَهُ افتحًا مع كَسْرِ جيمهِ كالأَمْرِ صُحُحَا كالمؤمنين أول القصص....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ رُبَعَهُ ٱلْأَمُورُ ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم هكذا «تَرجِعُ» وكذا قرأ قوله تعالى: ﴿ رُبَعَهُ ٱلْأَمُورُ ﴾ في سورة الحج وهذا الموضع أهمله الناظم ولم يذكره، وذكر في أول البيت الثاني أن الكسائي قرأ كذلك ﴿ رُبَعَعُونَ ﴾ في سورة المؤمنون بفتح التاء وكسر الجيم، هكذا «تَرْجِعُون» كذا موضع القصص في قوله تعالى: ﴿ وَطَنَّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ ﴾ قرأه بفتح الياء وكسر الجيم هكذا «لا يَرْجِعُون».

واحترز بقوله أول القصص عن الموضعين الأخيرين في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ اللَّمُكُمُ وَالِيَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾، وقوله آخر السورة ﴿ وَالِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فإنه قرأهما مثل حفص بضم التاء وفتح الجيم.

• إثم كبير ثلُّث البا تَفِي إثم كبير ثلُّث البا تَفِي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنْمٌ كَبِيرٌ ﴾ بالثاء بدل الباء في كبير هكذا «كثير».

ع: يَظْهُرْنَ يطَّهُرْنَ واضمُمْ وامْدُدا كُلَّ تَمَسُّوهُن خُذْ لِتَرْشُدا فَي يَظْهُرُنَ الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظَهُرَنَ ﴾

بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما هكذا ﴿يَطَّهَرُنُ على أنه مضارع تَطَهَّر أي اغتسل والأصل يتطهَّر...

ثم ذكر أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ تَمَسُّوهُنَ ﴾ حيثما وقع أي هنا وفي الأحزاب بضم التاء وإثبات ألف بعد الميم فيمد مدًا لازماً ست حركات. هكذا «تُمَاسُوهن» من المفاعلة أي أن كل واحد منهما يمس الآخر بالوطء أو المباشرة.

ع : وصِيَّة ارفَع كينضاعِف معا يبصُطُ بالصَّادِ كالأعراف اقْرَأَنْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ برفع التاء هكذا «وصيةً» على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم.

ثم قال: «كيضاعف معاً» أي قرأ الكسائي لفظ «فيضاعفه له» هنا وفي سورة الحديد بتخفيف العين وألف قبلها أي بعد الضاد ورفع الفاء.

هكذا «فَيُضَاعِفُهُ» على الاستئناف أي فهو يضاعفُه.

ثم قال يبصط بالصاد إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ ﴾، وفي الأعراف: ﴿وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَضَّطَةً ﴾ بالصاد الخالصة هكذا «يبصط، وبصطه» وذلك لمجاورتها للطاء.

🕶: تَسَنَّ واقْتَدْ صلهما بغيرها

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ هنا ولفظ «اقتدِه» في سورة الأعراف بحذف الهاء حالة الوصل وذلك لأن الهاء جيء بها للوقف لبيان حركة ما قبلها، هكذا «يَتَسَنَّ له اقْتَذُ» وإثباتها حالة الوقف في الموضعين.

ص: ..... وَوَصْلُ قال أَعْلَمْ بِجَزْمٍ قَدْ زَهَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿قَالَ أَعْلَمُ ﴾ بهمزة وصل بدل

| همزة القطع هكذا "قَالَ أَعْلَمْ" مع سكون الميم في حالة وصل قال بأعلم،                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أما إذ ابتدأ كَسَر همزة الوصل.                                                                                                                  |
| 🕶: وَرَبْوَةٍ مَعاً لِراثِهِ اضمُما                                                                                                             |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ بِرَبُّومٍ ﴾ هنا في البقرة،                                                                            |
| ﴿ رَبُّووَ ﴾ في سورة المؤمنون بضم الراء فيهما هكذا «رُبُوَةٍ» لغة قريش.                                                                         |
| ع: معاً نِعِمًا افتح لنونه افهما                                                                                                                |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِمٌّ ﴾ هنا، وقوله                                                                           |
| تعالى: ﴿ يُعِمَّا ﴾ في سورة النساء بفتح النون وكسر العين هكذا «فَنَعِمًا _                                                                      |
| نَعِمًّا» على الأصل.                                                                                                                            |
| 🕶: يُكَفِّرُ النون وجزمُه انجلا                                                                                                                 |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّفِرُ عَنكُمْ ﴾ بالنون مع                                                                       |
| جزم الراء هكذا «ونُكُفِّرُ» على أنه بدل من موضع فهو خير لكم إذ هو                                                                               |
| جواب الشرط.                                                                                                                                     |
| عن: ويَحْسَبُ اكْسِرْ سينَه مستقبلا                                                                                                             |
| عُنْ أَشَارَ إِلَى أَنَ الْكُسَائِي قَرَأُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ ﴾ بكسر                                                   |
| السين هكذا «يَحْسِبُهم» وهكذا كل ما ورد منه بلفظ الاستقبال وهو لغة أهل                                                                          |
| الحجاز.                                                                                                                                         |
| 🖦: تَصَدَّقُوا فثقلن                                                                                                                            |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ بتشديد الصاد                                                                        |
| هكذا «تَصَّدَّقُوا» على إبدال تَاء الفعل صاداً وإدغامها فيها.                                                                                   |
| ع:ثم ارفعا تِجارةً حاضرةً هنا أتِبعا                                                                                                            |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَجَدَرُةٌ حَاضِرَةٌ ﴾ بالرفع في الموضعين هكذا «تجارة حاضرة» على أن تكون تامة وتجارة فاعل تكون التامة. |

ع : يغفر يعذُّب اجزمن ووحُدًا كِتابه هنا كتحريم بدا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ اللّهِ وهو على أصله في إدغام الباء في الميم. قوله ووحدا إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَكُنُهُو ﴾ هنا وفي سورة التحريم بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد هكذا «كِتَابه».

## سورة آل عمران

وفتح إِنَّ الدين خذ لِمَا يَزَلُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "ستغلبون وتحشرون" بياء الغيبة هكذا "سيُغلبون ويُحشَرون" والضمير للذين كفروا أو المشركين وكلاهما غائب، وقوله إن الدين... إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ بفتح الهمزة في إن هكذا "أَنَّ" على أنه بدل كل من قوله لا إله إلا هو أو اشتمال أو عطف عليه بحذف الواو.

عس: نادته ناداه ويَبْشُر افْتَحا وسَكُنَنْ واضمُم بِخِفٌ وُضِحَا كالكهف والشورى مع الإسرا...

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ «فنادتُه الملائكة» بألف بعد الدال هكذا «فَنَادَاه» والمعنى فناداه الملِك وذلك جائز في كل جمع تكسير.

قوله: ويبشُر.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ هنا في سورة آل عمران، وقوله تعالى: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في الكهف والإسراء.

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَثِّرُ ٱللَّهُ ﴾ في سورة الشورى قرأها الكسائي في هذه المواضع الأربع بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة هكذا «يَبْشُرُكَ» «يَبْشُرُكَ» من البِشر وهو البشارة والتخفيف لغة غير أهل الحجاز.

وكذلك فُعَالى مضموم الفاء أو مفتوحها مثال المضموم «سُكَارَى» «كُسَالى» «فُرَادى».

ومثال مفتوح العين «يَتَامَى» «نَصَارَى» كل هذا وما جاء على زنته أماله الكسائي.

ع : وما بياء رسموا كَخسَرتَى أَنَّى في الاسْتِفْهَام مَعْ بَلَى مَتَّى

ش: أشار إلى أن الكسائي أمال أيضاً كل ألف متطرفة رسمت ياء في المصحف، في الأسماء والأفعال نحو «حَسْرَتَى» «أَسَفَى» «ضُحَى» كذا كل اسم مستعمل في الاستفهام مثل ﴿أَنَّ شِئْتُمُ ﴾ كذا أمال لفظ متى وبلى حيث ورد في القرآن الكريم مثل ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ ﴿بَكَىٰ مَن كَسَبَ ﴾.

ع غَيْرَ زكى لدى على حتى إلى ومِلْ ثلاثياً مزيداً كابْتَلَى

ش: أشار إلى أن الكسائي استُنْنِيَ له خمس كلمات لا يميلها وهذه الخمسة اسم وفعل وثلاثة أحرف فالاسم الذي رسم بالألف في سورة يوسف «لدى الباب» واختلفت المصاحف بغافر ﴿لَدَى اَلْحَنَاجِرِ ﴾ فرسمت في بعضها بالألف وفي بعضها بالياء.

أما الفعل فهو ﴿مَا زَكَى مِنكُم ﴾ وهو من ذوات الواو بدليل قولك زكوت. أما الحروف فهي إلى وحتى وعلى فلم تُمل أيضاً لأن الحرف لا حظ له في الإمالة وفي الشطر الثاني من البيت أشار إلى أنه أمال كل ثلاثي مزيد مثل «ابتلى».

ع : مع الربا القُوى العُلى وأَوْكِلاً سَجَى ضُحَاها مع دحاها فانْجَلاَ

ش: أشار إلى أن الكسائي أمال لفظ الرباحيث وقع في القرآن الكريم وكذا لفظ «القوى» في سورة النجم ﴿ مَلْمَهُم شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ ولفظ العلى في سورة طه ﴿ وَالسَّمَوْتِ ٱللهُ ﴾ وكذا «أوكلاهما» في سورة الإسراء و ﴿ سَجَىٰ ﴾ في سورة الضحى وكذا ضحاها ودحاها كل هذا أماله الكسائي.

ع : كذا تلاها مع طحاها والضحى بل ران والتوراة جَا مُوضَّحَا ع أشار إلى أن الكسائي أمال لفظ ﴿ لَلَنهَا ﴾ و ﴿ وَشَحَاهَا ﴾ و ﴿ وَالشُّحَى ﴾ و ﴿ وَالشُّحَى ﴾ و ﴿ وَالشُّحَى ﴾ و ﴿ وَالشُّحَى ﴾

عن: حرفي نأى معاً رأى كُلاً ظَهَر ونحو الأبرار قرار إن يُجَرُ عنه أشار إلى أن الكسائي أمال حرفي نأى أي إمالة النون والهمزة في قوله تعالى: ﴿وَنَكَ عِمَانِينِ ﴾ وذلك في سورتي الإسراء وفصلت وكذا أمال (رأى» الحرفين معاً وهما الراء والهمزة كذا أمال ما اجتمع فيه راءان إحداهما قبل الألف والثانية بعدها نحو ﴿آلاَبْرَارَ ﴾ ﴿قَرَارٍ ﴾ شرط أن يكون مجروراً ويلزم من إمالة الألف إمالة الراء قبلها وقيدها بكونها مجرورة ليخرج الراء المفتوحة مثل ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ﴾ فلا إمالة فيها. كذلك الألفات الواقعة قبل راء مكسورة مثل ﴿آلتَارٍ ﴾.

ورا فواتح السُّور حم يا سين وطس وطه رويا ها يا بمريم ومل لدورهم ما قبل را تُجَر آخر الكلم كالجار جبارين ثم دارهم مع كافرين الكافرين إن رسم

أشار إلى أن الكسائي أمال الراء من فواتح السور مثل الر ـ المر وكذا الياء من ياسين والطاء من طس وطسم وطه وكذا الهاء والياء من فاتحة سورة مريم (كهيعص) ـ ثم ذكر أن الدوري عن الكسائي انفرد بإمالة الألف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة مثل «الجار» في موضعي النساء ﴿وَالْجَارِ زَى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ وكذا ﴿جَبَارِينَ ﴾ في سورة المائدة ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ﴾ وكذا لفظ دارهم في مثل قوله جَبَارِينَ ﴾ كذا لفظ دارهم في مثل قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِم جَنِمِينَ ﴾ وكذا لفظ كافرين سواء كان منكراً مثل ﴿فَلَ يَعَلَيْ الله لا إماله مثل ﴿فَإِنَّ الله لا يُحْرِ ما كان بالواو مثل ﴿قُلْ يَكَأَيُّا الْكَذِينَ ﴾ وقوله إن رسم أي رسم بيا يخرج ما كان بالواو مثل ﴿قُلْ يَكَأَيُّا الْكَذِينَ ﴾ ﴿وَالْكَفِرُونَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ ويخرج كذلك ما تجرد من الياء مثل ﴿أَوْلَ كَافِرٍ بِيِّهِ ﴾ ﴿وَالْكَفِرُونَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ ويخرج كذلك ما تجرد من الياء مثل ﴿أَوْلَ كَافِرٍ بِيِّهِ ﴾ ﴿ وَالْمَاهُ فيها.

ع: كذا أنصار مع آذانهم آذاننا بارتكمُوا طُغْيَانِهِم والبار سارعوا يسارعون مَغ تُسَارِعُ الجوار رؤياك لَمَغ

ش: أشار إلى أن الدوري عن الكسائي أيضاً انفرد بإمالة الألف في الألفاظ التالية: ﴿أَنْصَارِى ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ بآل عمران والصف وكذا آذانهم حيث وقع وكذا ﴿ اَذَانِنا ﴾ في سورة فصلت والمراد أن تمال الألف التي بعد الذال. وكذا ﴿ بَارِيكُم ﴾ موضعين في البقرة وكذا ﴿ مُلْغَيْنِهِم ﴾ حيث ورد في القرآن الكريم ﴿ الْبَارِئُ ﴾ في سورة الحشر وكذا ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ﴾ في سورة آل عمران وكذا ﴿ فَارِعُ هَمْ فِي الْمَوْرِي والتكوير. سورة المؤمنون وكذا لفظ الجوار في سورة الرحمن والشورى والتكوير.

كذلك انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة الألف في لفظ ﴿رُءُياكَ ﴾ المضاف للكاف في سورة يوسف.

**ع**: محياي مثواي ومشكاةِ تَلا كذا هُدَاي خذ لِمَا تحصَّلاَ

ش: أشار إلى أن الدوري عن الكسائي انفرد بإمالة الألف في محياي من قوله تعالى: ﴿وَعَيّاى وَمَمَاتِ ﴾ بالأنعام ومثواي في ﴿أَحْسَنَ مَثْوَايٌ ﴾ في سورة يوسف أما مثواكم ومثواهم فمتفق على إمالته للكسائي، وكذا انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة «مشكاة» في قوله تعالى: ﴿كَيشْكُوْقِ فِهَا مِصْبَاحٌ ﴾ في سورة النور كذا لفظ هداي في ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ في البقرة و﴿فَمَنِ أَتَّبعَ هُدَاى ﴾ في سورة طه.

عس: وقبل ساكن بما أُصِّل قف نحو القرى التي وذكرى الدار عِف

في: أشار الناظم إلى أن الألف الممالة قد تقع قبل حرف ساكن في كلمة أخرى مثل ﴿ اَلْقُرَى اللَّهِ ﴾ في سورة سبأ و ﴿ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ في سورة ص ففي هذه الحالة يوقف عليها بالإمالة للكسائي. أما حالة الوصل فتمتنع الإمالة لوجود الساكن بعدها.

# باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

عن: وَهَاءُ تأنيث وقبل مَيّلِ وقفاً سوى الألف لما به تُلي شن: أشار إلى أنه الكسائي أمال هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف مثل الوقف هاء وكذا أمال الحرف الواقع قبلها وذلك في حالة الوقف مثل (خَلِيفَةً ﴾ (حُبَّةً ﴾، ﴿بَهْجَةٍ ﴾ و﴿بَنْوُنَةً ﴾ و﴿ اَلْمَيْتَةَ ﴾.

ثم ذكر أن الكسائي استثنى الألف فلا إمالة فيها مثل ﴿ ٱلصَّهَا وَهُ ﴾.

ويبدو أن الناظم أخذ بالمذهب المرجوح حيث إنه ورد للكسائي في إمالة ما قبل هاء التأنيث مذهبين الأول: إمالة الحروف الخمسة عشر المتبقية من حروف الهجاء بعد حروف حق ضغاط عص خظا بلا شرط وأمال حروف أكهر بشرط وقوعها بعد ياء ساكنة أو كسر، وعدم إمالتها إذا افتقدت الشرط وعدم إمالة الحروف العشرة وهي حق ضغاط عص خظا» مطلقاً.

المذهب الثاني إمالة جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً سوى الألف والراجح هو المذهب الأول<sup>(١)</sup> والإمالة لغة أهل الكوفة.

# باب الوقف على رسوم الخط

عن: إن هَاءُ تأنيث أتاك رسمها تاءً فقف بالها وَعي أحكامَها عن أشار إلى أن هاء التأنيث إن رسمت بالتاء المجرورة فللكسائي الوقف عليها بالهاء مخالفاً بذلك أصله وهو اتباع رسم المصحف.

عس: مع ذات بهجة وهيهات معاً ولات مرضات مع اللَّات اتبعا ش: أشار إلى أن الكسائي وقف على هذه الكلمات الآتية بالهاء.

<sup>(</sup>١) انظر الوافي في شرح الشاطبية، للشيخ القاضي، ص١٦٠.

وهي ﴿ ذَاكَ بَهْ جَكَةِ ﴾ في سورة النمل وقيد ذات ببهجة ليخرج نحو ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۗ ﴾ و﴿ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ ﴾ فإنه يقف عليها بالتاء.

وهيهات معاً في سورة المؤمنون «ولات» في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ ﴾ في سورة ص و ﴿مَهْمَاتِ ﴾ حيث وقع في القرآن، واللات في ﴿أَفَرَءَيْمُ اللَّكَ ﴾ في سورة النجم كل هذه المواضع وقف الكسائي عليها بالهاء.

س: أيه لدى الرحمن نور الزخرف فقف عليها مثبتاً للألف

ش: أشار إلى أن الكسائي وقف على لفظ أيه بالألف وذلك في ثلاثة مواضع الأول في سورة الزخرف مواضع الأول في سورة النور ﴿أَيُّهُ النَّقَلَانِ﴾ الثاني في سورة الزخرف ﴿يَتَأَيَّهُ النَّقَلَانِ﴾ وذلك على الأصل أما من قرأ بدون ألف فعلي رسم المصحف.

عس: بسورة الروم فقف باليا على هادى كذا بالنمل وادى نزلا كـذاك ويـكـأن ويـكـأنه أيـا بـأيّـامـا روَيْـنـا يَـاءَه

ش: أشار في البيت الأول إلى أن الكسائي وقف بالياء على قوله تعالى ﴿ بِهَدِ ٱلْمُتِي ﴾ في سورة الروم وكذا وقف بإثبات الياء على واد في قوله تعالى: ﴿ وَادِ ٱلنَّمَٰلِ ﴾ في سورة النمل.

ثم أشار في البيت الثاني إلى أن الكسائي وقف على الياء في قوله تعالى: ﴿وَيَكَأَنَكُ ﴾ ﴿وَيَكَأَنَّهُ ﴾ الموضعين في سورة القصص وحينئذ يجوز البدء عنده بالكاف والأصح الوقف على آخر الكلمة لاتصالها رسماً.

ثم بين أن الوقف على أياً من ﴿أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسَنَيُّ ۗ في سورة الإسراء بإبدال التنوين ألفاً وذلك لجواز كونها منفصلة عن ما.

ص: مال لدى الفرقان سَال كهفِهِ وبالنسا فقف بما أو لامهِ

ثنا الرَّسُولِ ﴾ في سورة الفرقان وقوله

تعالى: ﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ ﴾ في سورة الكهف وقوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَـُوُلَآهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ في سورة المعارج. وقف في سورة النساء وقوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في سورة المعارج. وقف الكسائي على هذه المواضع الأربعة بوجهين: الأول: الوقف على ما. والثاني: الوقف على اللام فالوقوف على ما لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظاً وحكماً.

والوقوف على اللام لانفصالها خطأ وهو الأظهر قياساً.

#### باب ياءات الإضافة

وأسكن أيضاً الكسائي الياء في ﴿بَيْقِ ﴾ في سورة نوح، وكذا ﴿بَيْقِ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ في سورة نوح، وكذا ﴿بَيْقِ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ في سورتي البقرة والحج، كذا أسكن الياء في قوله تعالى: ﴿وَلِى دِينِ ﴾ في سورة الكافرون.

عب : ويا عبادي جا بعنكبوت مع ثانى الزمر ما كان لي معاً وقع لي نعجة قل لعبادي مع ولى

فيها وفتح عهدي الثاني تُلِي

ش: أشار إلى أن الكسائي أسكن الياء في يا عبادي، المقرون بياء النداء وذلك في العنكبوت ﴿ يَكِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾، وفي الزمر ﴿قُلَ يَكِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا ﴾ ثم بين أن الكسائي أسكن الياء أيضاً في موضعي ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم ﴾ في سورة إبراهيم، و﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ من سورة ص، كذا أسكن الياء في ﴿ وَلِي نَجَّهُ ﴾ في سورة ص، وكذا قوله تعالى: ﴿ قُل لَعِبَادِى﴾ في سورة إبراهيم، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ﴾ في سورة طه، ثم ذكر آخر شطر البيت الثاني أن الكسائي فتح الياء في قوله تعالى: ﴿عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ في سورة البقرة، واحترز بقوله الثاني من الموضع الأول في نفس السورة ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِئ ﴾.

#### باب ياءات الزوائد

ع : والياء فأثبت واصلاً لِمَا يُعَد نبغي بكهف يأت في هود ورد

أتاني الله فسُكِّن واصلا وأثبتن وقفاً وذو الأصل انجلا

ش: أشار إلى أن الكسائي أثبت الياء في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَغٍّ ﴾ في سورة الكهف، وكذا ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ ﴾ في سورة هود، وهذا في حالة الوصل أما في حالة الوقف فهي محذوفة ثم ذكر أن لفظ ﴿ ءَاتَنْنِ ٤ الله ﴾ في سورة النمل سكن الكسائي ياءه حالة الوصل وذكر في الشطر الثاني من البيت الثاني أنه يثبتها حالة الوقف وهذا وهُمّ منه حيث إن الكسائي لم يرد له من طريق الحرز أنه أثبت الياء وقفاً بل ورد أنه حذفها في الحالين وصلًا ووقفًا.

### باب فرش الحروف

#### سورة البقرة

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ اقيل حيث ورد في القرآن الكريم، وكذا لفظ اغيض، من قوله تعالى: ﴿وَفِيْعَنَ ٱلْمَآهُ ﴾ في سورة هود، ولا ثاني له وكذا لفظ اسيء من قوله تعالى: ﴿وَمِأْيَهُ بِالنَّبِيْنَ وَالشّهدَآءِ ﴾ وي هود والعنكبوت، وكذا لفظ اجيء من قوله تعالى: ﴿وَمِأْيَهُ بِالنَّبِيْنَ وَالشّهدَآءِ ﴾ في سورة الفجر، وكذا لفظ احيل من قوله تعالى: ﴿وَمِأْيَهُ بِالنَّبِيْنَ وَالشّهدَآءِ ﴾ في سورة الفجر، وكذا لفظ الحيق، موضعين في سورة الملك. كل هذه المواضع في سورة الزمر، وكذا لفظ السيق، موضعين قي سورة الملك. كل هذه المواضع قي الأول بحركة مركبة من جزء من الكسرة ضمة، وكيفيته أن ينطق بالحرف أصل الألف الياء فمن أشم أراد أن يبقى في الفعل ما يدل على أنه مبني المفعول لا للفاعل، ولا يضبط هذا إلا بالمشافهة والتلقي والأخذ من أفواه للمفعول لا للفاعل، ولا يضبط هذا إلا بالمشافهة والتلقي والأخذ من أفواه بالإشمام فقط لحمل هذا على ضم الشفتين وهذا يخالفه لأنه في الأول ويعم الوصل والوقف ويُسْمَع، وحرفه متحرك وذاك في الأخير وفي الوقف فقط المواضع ولا يُسْمع وحرفه ساكن ومما يجب التنبيه عليه أن الإشمام في المواضع

المذكورة يكون فيها إذا كانت أفعالاً، أما إذا كانت أسماء فلا إشمام فيها لأحد من القراء مثل ﴿وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ في سورة النساء، و﴿وَقِيلِهِ، يَكَرَبِ ﴾ في سورة الواقعة، و﴿وَأَقُومُ قِيلاً ﴾ في سورة الواقعة، و﴿وَاقَوْمُ قِيلاً ﴾ في سورة المزمل.

عن: .... واسْكن ها هو مَغ ها هي بعد واوِ فَا لامِ اتَّبَغ كَذَاكُ ثم هو بالقص نزل وقل كحفص أن يمل هو جُلْ

شع أشار إلى أن الكسائي أسكن الهاء من لفظي هو وهي إذا كان كل منهما مقروناً بالواو مثل ﴿وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ بالبقرة، ﴿وَهِي بَمِرِي بِهِمْ ﴾ في سورة هود، أو مقروناً بالفاء ﴿فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومَ ﴾ النحل، ﴿فَهِي كَالْحِبَارَةِ ﴾ في سورة البقرة، أو مقروناً باللام مثل ﴿وَإِنَ اللّهَ لَهُو الْغَنِيُ الْحَكِيدُ ﴾ سورة الحج، ﴿لَهِي الْحَيَوانُ ﴾ في سورة العنكبوت، فقراءة الضم لغة أهل الحجاز وهو الأصل فيها قبل دخول حرف عليها وقراءة التسكين للتخفيف ولأنها لما اتصلت بما قبلها من واو وفاء ونحوها صارت معها كلمة واحدة فأسكن وسطها.

كذا أسكن الكسائي الهاء من لفظ هو الواقع قبله ثم وهذا في سورة القصص ﴿ ثُمُ هُو يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾، ثم ذكر أن الكسائي قرأ لفظ ﴿ أَن يُمِلَ هُو ﴾ في سورة البقرة كقراءة حفص أي بضم الهاء حيث أجمع جميع القراء على قراءته بالضم.

عن: وكعليهم القتالُ بهمُ الساب ضُم هَاءَه وَصْلاً تصِلْ الله الله أَن الكسائي ضم الهاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللَّهَ أَنْ الكسائي ضم الهاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴾ بالبقرة والنساء، وكذا ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ في البقرة فتكون قراءته بضم الهاء والميم معاً وذلك في حالة الوصل أما في حالة الوقف فتكسر الهاء وتسكن الميم.

🐠: قل هزءاً مع كفؤاً فاهمزهما

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ بالهمز بدل الواو في قوله تعالى: ﴿هُزُوًّا ﴾ و﴿كُنُواً ﴾ على الأصل.

عن: ..... لا تعبدون جا بغيب فاغلَمَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ ﴾ في سورة البقرة بياء الغيبة بدلاً من تاء الخطاب هكذا «لا يعبدون» فياء الغيبة مناسبة لبني إسرائيل غيبة وتاء الخطاب على الالتفات.

ع: حُسْناً بفتح حائِهِ وسينه جبريل فافتح جيمَه مَغ رائه وبَعْدها همزاً بكَسْرِ أثبتِ ميكال بالهمز ويا مدِّية

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ بفتح الحاء والسين، هكذا «حَسَناً» على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير وقولوا قولاً حسناً ثم بين في الشطر الثاني أن الكسائي قرأ لفظ جبريل حيث وقع في القرآن الكريم بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء مع زيادة ياء ساكنة هكذا «جَبْرَئيل» على لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد.

كذا قرأ «ميكال» بإثبات الهمز وياء مدية بعدها هكذا «ميكائيل» وهي لغة من اللغات.

ع: ولكن الخفُّ وَبَعْدَه ارْفَعا وَلَكِن الناسُ بِيُونُسَ اتْبَعَا ولكن الناسُ بِيُونُسَ اتْبَعَا ولكن اللهَ معاً بأوَّلِ الْ انفالِ واقصر في رؤوفٍ كي تصلُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ ﴿وَلَكِكنَّ ٱلشَّيَطِينَ﴾ بالتخفيف في ولكن مع الكسر في الوصل وذلك تخلصاً من التقاء الساكنين ورفع نون الشياطين بعده وذلك على الابتداء ولكون لكن ليست عاملة لأنها لم تعمل مخففة. هكذا «ولَكِنِ الشياطينُ».

كذا قرأ ﴿وَلَكِكَنَ ٱلنَّاسَ﴾ بتخفيف النون في ولكن ورفع الناس هكذا «ولكنِ الناسُ» وكذا في سورة الأنفال موضعين ﴿وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَكَنًا ﴾ ﴿وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمُ ﴾ جميعها قرئت بالتخفيف ورفع ما بعدها.

ثم ذكر في الشطر الثاني من البيت الثاني أن الكسائي قرأ بالقصر أي بحذف الواو في لفظ «رءوف» حيث ورد في القرآن الكريم على وزن فَعُلْ وهو لغة.

ع: ويعملون ولَنن فَخَاطِبَنْ تطوَّعَ الناءُ بِيَا والطَّا اشْدُدَنْ مُسَكِّناً وفي الرياح وَحُدَا كفاطِرِ شريعةٍ نَمْلِ بدا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «يعملون» الواقع بعده ولئن أتيت في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قرأه بتاء الخطاب هكذا «تعملون» وذلك لمناسبة قوله تعالى: ﴿فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾.

ثم بين في الشطر الثاني أن الكسائي قرأ لفظ «تطوع» في قوله تمالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ بالياء بدلاً من التاء وبتشديد الطاء وسكون العين هكذا «يَطُوعُ» على أنه مضارع مجذوم بمن الشرطية وأصله بتطوع أدغمت التاء في الطاء، ثم بين أن الكسائي قرأ بتوحيد لفظ الرياح أي بحذف الألف فتكون الياء ساكنة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِيكِ ﴾ بحذف الألف فتكون الياء ساكنة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِيكِ ﴾ في سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِيكِ ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَصْرِيفِ الرِيكِ ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَصْرِيفِ الرَيكِ ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرسِلُ الرِيكَ ﴾ في سورة الجاثية وكذا قوله تعالى:

في أشار إلى أن الكسائي قرأ أيضاً: ﴿ نَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ ﴾ في سورة الكهف، وكذا وقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِع يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا ﴾ في سورة الأعراف، وكذا الموضع الثاني من سورة الروم وهو ﴿ اللهُ ٱلّذِى بُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ ﴾ واحترز بالثاني عن الأول في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ فلا خلاف في قراءته بالجمع. قرأ جميع ما تقدم بالإفراد ووجه قراءة الإفراد أنه جنس معناه الجمع كقولهم جاءت الريح.

والساكنَ الأولَ قل في كَشره نحو أن اعبُدُوا أو انقُص قد تُلِي

بضمّة لِضم همز الوضل

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ ما اجتمع فيه ساكنان في كلمتين وكان الساكن الأول في آخر الكلمة الأولى والثاني في الكلمة الثانية وكان أول الثانية همزة وصل تضم عند الابتداء نحو «أن اعبدوا» «أو انقُص» قرأ الكسائي بضم الساكن الأول اتباعاً لضم الحرف الثالث من الكلمة التي تليها هكذا «أن اعبدوا» «أو انقص».

ع: والبرُّ أَنْ فَارْفَع ومُوصِ افْتَحنْ لِوَاوِه وَصَادِه فَ فَ لَكُ لَكُ لَنْ الْبِرَّ أَنْ ﴾ برفع البرَّ على الله أنه السم ليس. هكذا «ليس البرُّ» وقيده بأن ليخرج «وليس البرُّ بأن» فإنه لا خلاف في رفعه.

ثم ذكر أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿مِن مُوصٍ جَنَفًا ﴾ بتثقيل الصاد ويلزم فتح الواو هكذا «مُوَصًّ» على أنه مزيد بالتضعيف.

ص: بيوتِ كيف جالضَمُه اكْسِرَا مَعَهُ شُيُوخاً وعيونَ فاذكُرَا كذا جُيُوب مع غيوب....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ بكسر الباء في «بيوت» كيف جاء أي معرَّفاً أو غير معرَّف مثل «وأتوا البيوت» أو «بيوتا».

مضافا إلى اسم ظاهر مثل «بيوت النبي» أم إلى ضمير مثل «بيوتكم»، وكذا قرأ بكسر الجيم في «جيوب» في قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ جُيُومِنَ ﴾، وكذا قرأ بكسر الغين في قوله تعالى: ﴿عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ وبكسر الشين في قوله تعالى: ﴿شُيُوخَا ﴾ وبكسر العين في ﴿وَعُيُونِ ﴾ وذلك لأن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها.

وي: ..... واقــــــــرا لا تقتلوهُمْ ومعاً يَعي زُجَرًا والأوَّلَيْن فافتحن ثم السُكِنَا .....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ «لا تقتلوهم» في الموضعين في قوله تعالى: ﴿ وَلَا لُقَائِلُوهُمْ عِندَ المُسَجِدِ الْمُرَامِ حَتَى يُقَائِلُوكُمْ فِيدٍ ﴾ قرأهما بالقصر

وبفتح التاء في الموضع الأول وفتح الياء في الموضع الثاني وإسكان القاف فيهما وضم التاء وحذف الألف.

هكذا «تَقْتُلُوهم \_ يَقْتُلُوكُم» وكذا حذف الألف في «فإن قاتلُوكم» هكذا «قَتَلُوكم».

عن : .... فافتحن لسينه هُنا

ش: أي قرأ الكسائي بفتح السين من قوله تعالى: ﴿أَذْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ ﴾ هكذا «السَّلْم» والفتح والكسر بمعنى واحد.

عس: وتَنزجِعُ الأمور تاءَهُ افتحًا مع كَسْرِ جيمهِ كالأمْرِ صُحْحَا كالمؤمنين أول القصص....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ رُبُجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم هكذا «تَرجِعُ» وكذا قرأ قوله تعالى: ﴿ رُبُجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ في سورة الحج وهذا الموضع أهمله الناظم ولم يذكره، وذكر في أول البيت الثاني أن الكسائي قرأ كذلك ﴿ رُبَحَعُونَ ﴾ في سورة المؤمنون بفتح التاء وكسر الجيم، هكذا «تَرْجِعُونَ» كذا موضع القصص في قوله تعالى: ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَتَنَا لاَ يُرْجَعُونَ ﴾ قرأه بفتح الياء وكسر الجيم هكذا «لا يَرْجِعُون».

واحترز بقوله أول القصص عن الموضعين الأخيرين في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُ ٱلْحُكُمُ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وقوله آخر السورة ﴿ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فإنه قرأهما مثل حفص بضم التاء وفتح الجيم.

س: ..... وفي إثم كبير ثلُثُ البا تَفِي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنْمٌ كَبِيرٌ ﴾ بالثاء بدل الباء في كبير هكذا «كثير».

ع : يَطْهُرْنَ يَطَّهُرْنَ واضمُمْ وامْدُدا كُلَّ تَمَسُّوهُنَ خُذْ لِتَرْشُدا ثُلُهُرُنَّ ﴾ شار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَّ ﴾

بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما هكذا ﴿يَطَّهَٰرُن ﴾ على أنه مضارع تَطَهَّر أي اغتسل والأصل يتطهَّر . . .

ثم ذكر أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ حيثما وقع أي هنا وفي الأحزاب بضم التاء وإثبات ألف بعد الميم فيمد مدًا لازماً ست حركات. هكذا «تُمَاسُوهن» من المفاعلة أي أن كل واحد منهما يمس الآخر بالوطء أو المباشرة.

ع: وصِيَّة ارفَع كيُضاعِف معاً يبصُطُ بالصَّادِ كالأعراف اقْرَأَنُ ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةٌ لِأَزْوَجِهِم ﴾ برفع التاء

هكذا «وصيةً» على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم.

ثم قال: «كيضاعف معاً» أي قرأ الكسائي لفظ «فيضاعفه له» هنا وفي سورة الحديد بتخفيف العين وألف قبلها أي بعد الضاد ورفع الفاء.

هكذا «فَيُضَاعِفُهُ» على الاستئناف أي فهو يضاعفُه.

ثم قال يبصط بالصاد إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُمُ ۗ ﴾ بالصاد الخالصة هكذا «يبصط، وبضطه» وذلك لمجاورتها للطاء.

🗪: تَسَنَّ واقْتَذْ صلهما بغيرها

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ هنا ولفظ «اقتده» في سورة الأعراف بحذف الهاء حالة الوصل وذلك لأن الهاء جيء بها للوقف لبيان حركة ما قبلها، هكذا «يَتَسَنَّ ـ اقْتَذَ» وإثباتها حالة الوقف في الموضعين.

ع : ..... وَوَصْلُ قال أَعْلَمْ بِجَزْم قَدْ زَهَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿قَالَ أَعَلَمُ ﴾ بهمزة وصل بدل

| همزة القطع هكذا «قَالَ أَعْلَمْ» مع سكون الميم في حالة وصل قال بأعلم، أما إذ ابتدأ كَسَر همزة الوصل.                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع: وَرَبْوَةٍ مَعاً لِرائِهِ اضمُما                                                                                                                                                                  |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ بِرَبِّوَةٍ ﴾ هنا في البقرة، ﴿ رَبُّوَةٍ ﴾ هنا في البقرة، ﴿ رَبُّووَ ﴾ في سورة المؤمنون بضم الراء فيهما هكذا «رُبُووَ » لغة قريش.                           |
| ع: انهمًا افتح لنونه افهمًا                                                                                                                                                                          |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِي ﴾ هنا، وقوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِي ﴾ هنا، وقوله تعالى: ﴿نِعِمًا ﴾ في سورة النساء بفتح النون وكسر العين هكذا «فَنَعِمًا ـ نَعِمًا» على الأصل. |
| س: يُكَفِّرُ النون وجزمُه انجلا                                                                                                                                                                      |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنَكُمْ ﴾ بالنون مع جزم الراء هكذا «ونُكَفِّرْ» على أنه بدل من موضع فهو خير لكم إذ هو جواب الشرط.                                               |
| عن: ويَحْسَبُ اكْسِرْ سينَه مستقبلا                                                                                                                                                                  |
| شع: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ ﴾ بكسر السين هكذا "يَحْسِبُهُم" وهكذا كل ما ورد منه بلفظ الاستقبال وهو لغة أهل الحجاز.                                             |
| 🖦: تَصَدَّقُوا فَثْقَلْن                                                                                                                                                                             |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ بتشديد الصاد هكذا «تَصَّدَّقُوا » بتشديد الصاد هكذا «تَصَّدَّقُوا» على إبدال تاء الفعل صاداً وإدغامها فيها.                              |
| عن اَتِبعا تِبعارةً هنا أَتِبعا عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                            |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً ﴾ بالرفع في الموضعين هكذا «تجارة حاضرةً» على أن تكون تامة وتجارة فاعل تكون التامة.                                                     |

ع: يغفرْ يعذُبْ اجزمنْ ووحُدًا كِتابه هنا كتحريم بدا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن الراء والباء هكذا «يَغْفِرْ ويُعَذَّبُ» وهو على أصله في إدغام الباء في الميم. قوله ووحدا إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ وَكُنُبُهِ ﴾ هنا وفي سورة التحريم بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد هكذا «كِتَابه».

# سورة آل عمران

**ص**: وغَيْبُ يُغْلَبُون ويُحْشَرون حل وفتح إِنَّ الدين خذ لِمَا يَزَلُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ستغلبون وتحشرون» بياء الغيبة هكذا «سيُغلبون ويُحشَرون» والضمير للذين كفروا أو المشركين وكلاهما غائب، وقوله إن الدين... إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ بفتح الهمزة في إن هكذا «أَنَّ» على أنه بدل كل من قوله لا إله إلا هو أو اشتمال أو عطف عليه بحذف الواو.

عس: نادته ناداه ويَبْشُر افْتَحا وسَكِّنَنْ واضمُم بِخِفٌ وُضِحَا كالكهف والشورى مع الإسرا...

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ «فنادتُه الملائكة» بألف بعد الدال هكذا «فَنَادَاه» والمعنى فناداه الملِك وذلك جائز في كل جمع تكسير.

قوله: ويبشُر.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ هنا في سورة آل عمران، وقوله تعالى: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في الكهف والإسراء.

وقوله تعالى: ﴿ نَالِكَ اللَّذِى يُبَيِّرُ اللَّهُ ﴾ في سورة الشورى قرأها الكسائي في هذه المواضع الأربع بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة هكذا «يَبْشُرُكَ» «يَبْشُرُكَ» «يَبْشُرُكَ» من البِشر وهو البشارة والتخفيف لغة غير أهل الحجاز.

| عن: وقُلْ في ويُعَلِّمْ نُوَفِّي النُّونَ حَلْ                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ ﴾ بالنون هكذا، «ونُعَلِّمُهُ الْكِنَبَ ﴾ بالنون هكذا، «ونُعَلِّمه» على أنه إخبار من الله بنون العظمة خبراً لقول (مريم) ﴿أَنَّ                                               |
| يَكُونُ ﴾ على الالتفات، وكذا قرأ قوله تعالى: ﴿فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ بالنون هكذا «فنُوفِيهِم المتناسب مع ما قبله وما بعده.                                                                                                              |
| <b>ص</b> : يأمُرُكم فارفع وتبغُوا خاطِبن كتُرجَعُوا مُسَوِّمين فَافْتَحَنْ                                                                                                                                                                  |
| لِكُسْرِ وَاوِه لِكُسْرِ وَاوِه                                                                                                                                                                                                             |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ ﴾ برفع الراء هكذا «ولا يأمُرُكُمْ ﴾ برفع الراء هكذا «ولا يأمُرُكم» على الاستئناف وفاعله ضمير اسم الله تعالى أو ضمير يعود على بَشَر.                                              |
| قوله: وتبغوا. النح. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللّهِ يَبْغُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ قرأهما بتاء الخطاب فيهما مع ضم تاء الخطاب في لفظ "ترجعون" وفتح الجيم هكذا "تَبْغُون ـ تُرْجَعُون" على الالتفات. |
| قوله: مسومين إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ «مسوّمين» بفتح الواو هكذا «مسوّمين» اسم مفعول والفاعل هو الله أو على معنى أن غيرهم من الملائكة سوّمهم.                                                                                                 |
| 🕶: وقَرْحُ القُرحُ قلْ بضَمٍّ قَافِه                                                                                                                                                                                                        |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ قرح معاً هنا بضم القاف هكذا «قُرْح» كذا لفظ القرح في قوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ قرأه أيضاً بضم القاف هكذا «القُرح».                                                                 |
| تح اللهُ عَنْ فيه مَا                                                                                                                                                                                                                       |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿الرُّعْبَ ﴾ حيث وقع في القرآن الكريم هنا في آل عمران ﴿سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾، وفي سورة وفي سورة الأنفال: ﴿سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾، وفي سورة الكهف: ﴿وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾، وفي سورة الحشر: ﴿وَقَذَنَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ﴾ جميعها قرأها بضم العين هكذا «الرُّعُب».

س: ..... وأَنْتُنْ يَغْشَى وتعلمونَ ذي فَغَيّْبَن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿يَنْشَىٰ طَآبِفَ ﴾ بالتاء هكذا «تَغْشَى، إسناداً إلى ضمير أمنة.

ثم ذكر أنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَلَقُهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ بالياء على الغيبة هكذا «يعملون».

ع : ويَجْمَعُوا خاطَبْهُ وانْحَسِرْ مُتَّمُوا يُغَلَّ ضُمَّ وافْتَحَنْ فيعلَمُوا ثيء أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ بتاء الخطاب هكذا «تَجْمَعُون» وقرأ لفظ «مُتُم» معا بكسر الميم هكذا «مِتُمْ».

قوله: يُغَل.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَن يَغُلُّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين هكذا «يُغَلُّ» مبنياً للمفعول.

عن: وإِنَّ فاكْسِرْ ليَميزَ قُلْ معاً بالضَمِّ فَالْفَتْح فكَسْرِ واشدُدَنْ في في في في في بكسر أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ﴾ بكسر الهمزة هكذا «وإِن» على الاستئناف، قوله: ليميز، الخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ يَمِيزَ الْمَيِّينَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ هنا، وقوله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهَ اللَّهَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ هنا، وقوله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهَ اللَّهَ مِنَ الطَّيِبِ ﴾ في سورة الأنفال، قرأ لفظ يميز بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء الثانية مع تشديدها هكذا «ليُمَيِّزَ» «يُمَيِّزَ» من مَيَّز.

ع : وقاتلوا فأخُرِن هنا وفي بَرَاءَةٍ قَدُم ويقتُلُوا تَفِي عَنْ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّه

«قُتِلوا» المبني للمجهول على قاتلوا المبني للفاعل هكذا «وقُتِلوا وقَاتَلُوا».

أما في سورة التوبة فقرأ قوله تعالى: «فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُون» بضم الياء وفتح التاء في الأول على أنه مبني للمفعول وفتح الياء وضم التاء في الثاني مبنياً للفاعل هكذا «فيُقْتَلُون ويَقْتُلُون».

#### سورة النساء والمائدة

ص: لأُمُّه في أُمّ مَعْ في أُمِّها بِكَسْرِ هَمْزِهِ لَدَى الْوَصْلِ زَهَا كَامُها كَأُمُّهَاتِ النحل والنور الزُّمَر مع نَجْمَةِ يُوصَى الأخير اكِسْر تُسَرْ

شع: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ أم حيث ورد في القرآن الكريم هنا في النساء ﴿ فَلِأُمِهِ ﴾، وفي سورة النحل: ﴿ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾، وفي سورة النور: ﴿ أُمَّهَا يَسُولًا ﴾، وفي الزمر: النور: ﴿ أُمَّهَا يَسُولًا ﴾، وفي الزمر: ﴿ بُطُونِ أُمَّهَا يَسُولًا ﴾، وفي الزمر: ﴿ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾، وفي البزخوف: ﴿ فِي أَمْ الْكِتَابِ ﴾، وفي سورة النجم: ﴿ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾ قرأ جميع هذه المواضع بكسر الهمزة حال وصلها بما قبلها، أما حالة البدء فإنه يقرأ بهمزة قطع مضمومة كباقي القراء.

قوله: يوصى . . إلخ . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيِّرَ مُضَكَآرً ۚ ﴾ وهو الموضع الأخير قرأه بكسر الصاد وياء بعدها هكذا «يُوصِي " على البناء للفاعل .

ع: وضَمَّ كُوها كَبَراءة نَزَل وَصَادَ مُحْصناتِ الْحَسِرَنُ تُجَلَّ اللهِ أَنْ الْكَسَائِي قرأ لفظ كَرْها في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كذا قرأ موضع التوبة ﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ﴾ بضم الكاف.

قوله: وصاد محصنات.. إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ المحصنات معاً ومحصنات بكسر الصاد هنا وفي المائدة. عدا الموضع الأول من سورة النساء وهو ﴿وَالْتُحْمَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا ﴾ فقد أجمعوا على فتح صاده، وقراءة الكسر على أنهن يُحَصَّن أنفسهن بالعفاف.

س: والمحصنات مثله لا الأوَّلِ أَخْصَنَّ جا بفتحتين قَدْ جُلِي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ الموضع الأول بفتح الصاد وهو ما سبق ذكره ثم قال: أحصن. وإلخ أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ بفتح الهمزة والصاد هكذا «أخصَنَ» مبنياً للفاعل.

عن: كالبُخْلِ ذي وفي الحديدِ وانقُلا وسَلْ فَسَلْ مهما أتى تَبَجَلاَ ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ البخل من قوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ هنا، وفي الحديد بفتح الباء والخاء هكذا «بالبَخَل» وهي لغة.

وقوله: وسلْ.. إلخ. أي قرأ الكسائي بنقل حركة الهمز إلى السين قبله من قوله تعالى: ﴿وَسَّعَلُوا ﴾ «فسألوا» حيث ورد في القرآن الكريم هكذا ﴿وَسَلُوا ﴾ فسألوا - فَسَلُوا الله للتخفيف.

عن: ثم افتحن تاء تَسَوَّى واقْصُرا لامَسْتُمُوا وتَحتُ تُوجَرا ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ ﴿ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ بفتح التاء وتخفيف السين هكذا «تَسَوَّى» على حذف إحدى التاءين.

قوله: واقصر لامَسْتُمُوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَكُمْسُنُمُ ٱللِّسَاءَ ﴾ هنا، وفي المائدة بالقصر أي بحذف الألف التي بين اللام والميم هكذا «لَمَسْتُمْ» أي ماسَسْتم النساء ببشرتكم.

عن: ذكّر تَكُن وغيب تُظلمون حَلْ كاصْدَقوا اشمم صادَه زاياً تُجَلْ عَلَى الله أن الكسائي قرأ لفظ «تكن» في قوله تعالى: ﴿كَأَن لَمْ تَكُنُّ﴾ بالتذكير أي بالياء التحتية هكذا «يكن».

وقرأ لفظ «تظلمون» في قوله تعالى: ﴿وَلَا نُظَلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ بياء الغيبة هكذا «ولا يُظلمون» لمناسبة صدر الآية.

قوله: كأصدقوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ «أصدق» معاً بإشمام الصاد زاياً.

س: تَبِينُوا معاً فقل تثبُّتُوا مع حجرات جاء عنهم مثبتُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «فتبينوا» هنا وفي الحجرات بثاء مثلثة بعدها باء موحدة بعدها تاء مثناة فوقية هكذا «فتثبُّتُوا» من التثبُّت.

س: ثم اقرأنْ بالنصب في غير أولى قد نُزُل اضمُم اكسرنْ كما تُلِي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ ﴾ بنصب الراء في كلمة غير هكذا «غيرً» على الاستثناء أو حال القاعدين.

ثم أشار إلى أنه قرأ لفظ «نَزَّل» في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ ﴾ بضم النون وكسر الزاي هكذا «نُزِّل» مبنياً للمفعول.

قوله: قاسية . . إلخ . أي أن الكسائي قرأ لفظ «قاسية» في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيدٌ ﴾ بحذف الألف مع تشديد الياء هكذا «قَسِيَّة» إمَّا مبالغة أو بمعنى رديه .

عن: والسختُ كيف جا فضُم حاءًهُ والعيْنَ ثم أربعاً قُلْ بعدَهُ عن: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «السحت» حيث وَرَد بضم الحاء هكذا «السُحُت» قوله: والعين.. إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ «العين» بالرفع وكذا الأربع كلمات بعدها وهي الأنف والأذن والسنَّ والجروح قرأها جميعها بالرفع هكذا: العينُ \_ الأنفُ \_ الأذنُ \_ السنُ \_ الجروحُ.

فالواو عاطفة جملًا اسمية على أنَّ وما في حيزها باعتبار المعنى فالمحل مرفوع.

**س**: برفعها كفَّارَ فاخفِضْ وارْفَعَا تكُونُ عاقدتمُ بخفٌّ لَمَعَا

ش: قوله: برفعها . أي برفع المواضع الأربع السابق ذكرها .

ثم أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «كفار» من قوله تعالى: ﴿وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً ﴾ بخفض الراء هكذا «والكفارِ أولياء» عطفاً على الموصول المجرور بمن. قوله: وارفعا. إلخ أي قرأ الكسائي لفظ «تكون» في قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَكُونَ فِي نِتَّنَةٌ ﴾ برفع النون في تكون هكذا «تكونُ» على أنَّ أنْ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه ولا نافية وتكون تامة وفتنة فاعلها. قوله: عاقدتم . إلخ . أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «عقدتُم» بخفيف القاف وزيادة ألف بعد العين هكذا «عاقدتُم» على الأصل .

عن: ضم انحسِر استُحِقَّ سِحْرٌ ساحِرٌ كالصف هود يستطيع يُذْكَرُ خطاب با ربك انصبَنْ.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «استَحقَّ» من قوله تعالى: ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ بضم التاء وكسر الحاء هكذا «استُحِقَّ» مبنياً للفعول، وفي حالة البدء يبتدأ بهمزة مضمومة.

قوله: سحر ساحر. إلخ. أي قرأ قوله تعالى: ﴿سِحْرٌ ﴾ هنا، وفي سورة هود، وفي سورة الصف بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء هكذا «ساحِر» على أنه اسم فاعل. قوله: يستطيع. والخ. أي قرأ الكسائي لفظ «يستطيع» من قوله تعالى: ﴿هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ بتاء الخطاب وربُّك بنصب الباء هكذا «هل تستطيع سؤال ربك.

س: ....٠٠٠٠٠٠٠٠ وخف منزلها كيُنْزلُ الغيبَ نَصَفْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «منزلها» في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيَكُمْ ﴾ بالتخفيف هكذا «مُنْزِلها».

# من سورة الأنعام إلى سورة يونس

**ع**: يُضْرَفُ بفتح الضمِّ والرَّاء الْحَسِرَنْ ذَكِّر تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ له الْمِسِبَنْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿مَن يُمْمَرُف ﴾ بفتح الياء وكسر الراء هكذا «يَضرِف» بالبناء للفاعل ومفعوله محذوف ضمير العذاب أي «من يصرفه» قوله: ذكر تكن . إلخ. أي قرأ الكسائي بتذكير تكن أي بالياء مع نصب «فتنتَهم» هكذا «ثم لم يكن فِتْنَتَهُمْ» لأن الفاعل مجازي التأنيث يجوز تذكيرُهُ.

ع : كباء ربَّنَا نكذبُ ارفعن مع ويكونُ ثم يعقلُ افْهَمن ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ لفظ «ربنا» في قوله تعالى: ﴿وَأَللَّهِ رَبِّنا ﴾ بنصب الباء هكذا «واللَّهِ ربَّنا» إمَّا على النداء أو على المدح أو إضمار أعني

والجملة معترضة بين القسم وجوابه.

قوله: نكذب ارفعن.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "ولا نكذب ـ ونكونَ" بالرفع في الفعلين هكذا "نكذب ـ ونكونَ" عطفاً على نرد أي ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان قوله: ثم يعقل.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ بياء الغيبة هكذا "يعقلون" لمناسبة ما قبله.

عس: لغيبه كيُوسُفِ أغرافِ خِفْ يُكَلِّبوا أُريْتَ همزهُ حُذِفَ حيث أتى مستفهماً.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ أيضاً قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ في سورة الأعراف ويوسف بياء الغيبة هكذا «يعقلون».

قوله: خف يكذبوا... أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّبُونَكَ ﴾ بإسكان الكاف وتخفيف الذال هكذا «يَكْذبونَك» من أَكْذَب.

قوله: أرأيت.. إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ «أرأيت» حيث جاء مثل «أرأيتكم ـ أرأيتم ـ أرأيت» حيث جاء بالاستفهام قرأه بحذف الهمزة الثانية هكذا «أريتكم ـ أريتُم ـ أريتُ».

عن: ..... إِنَّ فإنْ فاكسرهما ويَسْتَبين فافْهَمَن تذكيره...... يَنْ فانْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «أَنَّه - فَأَنَّهُ» بكسر الهمزة في الموضعين هكذا «إنه - فإنه» على الاستئناف.

قوله: ويستبين. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «ولِتَسْتَبينَ سبيل» بياء التذكير هكذا «وليَسْتَبِينَ».

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ﴾ بسُكُونِ القاف وبعدها ضاد معجمة مكسورة مخفَّفة هكذا «يَقْضِ» ويقف عليها بحذف الياء إجراء للوقف مجرى الوصل ويكتفي بالياء عن الكسرة.

قوله: والْيَسَع. . إلخ. أي قرأ قوله تعالى: ﴿وَٱلْيَسَعَ ﴾ هنا وفي سورة ص قرأهما بلام مشدَّدة مفتوحة وبعدها ياء ساكنة هكذا «والَّيْسَعَ» على أن أصله «لَيْسَع» كضيْغم فدخلت عليه أل للتعريف ثم أدغمت اللام في اللام.

عن: ..... ثَمَرُ ضَمَّيْه كالكهف ويس ظهَرْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ﴾ هنا وكذا ﴿وَكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ﴾ هنا وكذا ﴿وَكُانَ لَمُ ثُمَرُ ﴾ في سورة الكهف، وكذا قوله تعالى: ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ﴾ قرأ الجميع بضم الثاء والميم هكذا «ثُمُرَه».

ع: ومُنزلَّ خفَّفْ وضُمَّ وانْسِرا حُرَّمَ في رسَالَة اجمع واذْكُرا كَشْراً لتا......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ أَنَّهُم مُنَزَّلٌ ﴾ بإسكان النون وتخفيف الزاي هكذا «مُنزَل» من أنزَل.

قوله: وضم واكسرا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿فَصَّلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ ﴾ بضم الحاء وكسر الراء هكذا ﴿حُرَّمَ ﴾ على البناء للمفعول.

قوله: في رسالة.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم ﴾ بالجمع أي بألف بعد اللام وكسر التاء هكذا «رسالاته» على الجمع.

عن: ...... نحشرهم بنونهِ كشاني يـونُـسِ وفـرقـان عِـهِ كذا سبأ معه نقول.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ جَيِعُا يَعْمُرُهُمْ جَيِعًا يَعْمُرُهُمْ وَكَذَا الموضع الثاني في سورة يونس وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ كَأَنَ ﴾، وكذا موضع الفرقان وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ كَأَن ﴾ وكذا موضع الفرقان وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾ قرأ جميع هذه المواضع بالنون هكذا «نحشرهم» إسناداً إلى الله تعالى على وجه العظمة، وكذا موضع سورة سبأ وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ ﴾ بالنون في «يحشرهم ويقول».

ع: ..... ذكرن تَكُونُ كالقصص بزغم فاضْمُمَنْ الله أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ بالتذكير أي بالياء التحتية هكذا «من يكونُ» على التذكير، كذا موضع

القصص قراءة بالياء التحتية «ومن يكون» على التذكير.

قوله: بزعم فاضممن . . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «بزعمهم» بضم الزاي هكذا «بِزُعمهم» على لغة بني أسد.

ع : والحُسِرْ حصادِه وإنَّ يا فَتَى يأتيهُمُوا كالنحل باليَا فاثْبتَا ع: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴾ بكسر الحاء في حصاده هكذا «حِصَادِه» والكسر عند سيبويه هو الأصل.

قوله: وأن يا فتى.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى ﴾ بكسر الهمزة هكذا. «وإنَّ» على الاستئناف وهذا محله نصب اسمها وصراطي خبرها.

قوله: يأتيهموا كالنحل. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيَكُةُ ﴾ بياء التذكير هكذا «يأتيهم» كذا قرأ موضع النحل بالتذكير أيضاً وهو قوله تعالى: «أن تأتيهم» قرأها هكذا «يأتيهم» على التذكير.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ بألف بعد الفاء وتخفيف الراء هكذا «فارَقُوا» وكذا قوله تعالى في سورة الروم: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ ﴾ قرأه بألف بعد الفاء وتخفيف الراء، من المفارقة وهي الترك.

وإلى هنا انتهت سورة الأنعام.

## سورة الأعراف

في: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ هنا وكذا قوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ هنا وكذا قوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ في سورة الروم وكذا موضع سورة الزخرف وهو ﴿كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ قرأ جميع هذه المواضع بفتح التاء وضم الراء هكذا «تَخْرُجُونَ».

أما موضع الشريعة وهي سورة الجاثية فورد بالياء في قوله تعالى: ﴿لَا يُغْرَبُونَ ﴾ قرأه بفتح الياء وضم الراء هكذا «لا يَخْرُجُونَ» على البناء للفاعل فقد أسند الفعل إليهم.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَلِهَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ بفتح السين هكذا «ولباسَ» عطفاً على لباساً.

قوله: وتفتح. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبَوَبُ السَّمَايَ ﴾ بالتذكير أي بالياء التحتية مع تخفيف التاء الثانية «لا يُفْتَح».

عن نعم الله عني الله عني الله عني الله عني الله علي الله علي الله عني الله علي الله عني الله

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «قالوا نَعَمْ» بكسر العين في جميع ما ورد في القرآن الكريم هكذا «نَعِمْ» على لغة كنانة وهذيل.

ع : وأَن لَعْنَةَ انْصِبَنْ مُسَدِّدًا يَعْشَى هنا كالرَّعْدِ ثَقُلْ تَرْشُدا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿أَن لَقَنَةُ اللَّهِ ﴾ بتشديد النون مفتوحة ونصب لعنة هكذا «أنَّ لعنةً» وفتحت إن لوقوع الفعل عليها أي بأن ولعنة اسمها والظرف خبرها.

قوله: يغشى.. إلخ. أي قرأ الكسائي لفظ «يغشى» من قوله تعالى: ﴿ يُغْشِى ٱلْيَلَ ﴾ هنا وفي سورة الرعد بفتح الغين وتشديد الشين هكذا «يُغَشِّي» من غشَّى المضاعف.

عس: نُشْراً بنونِ فُتِحَتْ كيف نَزَلْ ورا إله غيرُهُ خَفْضٌ حَصَلْ ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشَرًا﴾ بالنون المفتوحة في لفظ «بشراً» بدل الياء هكذا «نَشْراً» مصدر واقع موقع الحال وكذا موضع الفرقان. قوله: ورا إله.. إلخ. أي قرأ الكسائي بخفض الراء في لفظ "غيره" من قوله تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّنَ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ فيقرأ بخفض الراء وكسر الهاء هكذا "غيره" على النعت أو البدل من إله لفظاً.

وهكذا كل ما ورد منه في القرآن الكريم هنا وفي سورة هود والمؤمنون.

وي: وساحِرٍ كيونُسِ شُدَّ امْدُدَا وكل تَلْقَفُ شَدُّدنْ كما بدَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ أَتْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ هنا.

وكذا في سورة يونس قرأهما بلا ألف بعد السين وفتح الحاء مشددة وألف بعدها هكذا «سَحَّارِ» على وزن فعًال للمبالغة.

قوله: وكل تلقف. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ لَلْقَفَ ﴾ هنا وفي سورة طه، وفي سورة الشعراء قرأها جميعاً بفتح اللام وتشديد القاف هكذا «تَلقَّفُ» على الاستقبال فهي تتلقَّف وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً .

ص: ويعكُف الكاف الحسرن دكًا فقل دكًّاءَ والرُّشدِ بفَتْحَيْهِ نُقِلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي... قوله تعالى: ﴿يَعَكُنُونَ ﴾ بكسر الكاف هكذا «يعكِفون» لغة أسد قوله دكا نقل الخ أي قرأ الكسائي قوله تعالى «جعله دكا» بهمزة مفتوحة بعد الألف وبحذف التنوين فيكون مدًا متصلاً يمد بمقدار ٤ حركات هكذا «دكّاء» على وزن حمراء.

وقوله: والرشد. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ ﴾ بفتح الراء والشين معاً هكذا «الرَّشَدِ» وهي لغة.

ع : حُلِيًهِمْ حاه الحُسِرَنُ وخاطبًا تَرْحَمْ وتَغْفِرْ ربَّنَا بَاهُ انْصِبَا فَهُ أَسْرِ الْحَاءُ الْمُارِ إِلَى أَن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ مِنْ خُلِيِّهِمْ ﴾ بكسر الحاء هكذا "حِلِيَّهِمْ ﴾ على الاتباع لكسرة اللام.

قوله: وخاطباً.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يرحمنا ربنا

| ربًنا | «تَرْحَمنا | هكذا | ب ربنا | الباء فم | ونصب | الفعلين | في   | الخطاب   | بتاء | انا» | ويغفر    |
|-------|------------|------|--------|----------|------|---------|------|----------|------|------|----------|
|       |            |      |        |          |      | •       | نداء | خطاب وال | ل ال | علم  | وتَغْفر» |

عس: ميم ابن أُمَّ فاكُسِرَنَّهَا معاً مَغذِرَةً فارفَغ يذرهم وقعا بجزم رائه......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ابن أمَّ» هنا وكذا «يَنبتُوم» في طه قرأهما في الموضعين بكسر الميم هكذا «ابن أمًّ» «يَبنَتُومُ» كسر بناء عند البصريين لأجل ياء المتكلم.

قوله: معذرة فارفع. . أي قرأ قوله تعالى: ﴿قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ بالرفع هكذا «معذرة» على إضمار مبتدأ دل عليه الكلام.

قوله: يذرهم.. إلخ. أي قرأ قوله تعالى: «ويَذَرُهم» بجزم الراء هكذا «ويذرُهم».

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اَتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَانِهِ فَ الله الله الله الله الله الله الطاء وبعدها ياء ساكنة بدل الهمزة هكذا الطيفٌ على وزن ضيف مصدر من طاف يطيف كباع يبيعُ.

وبهذا انتهت سورة الأعراف.

## سورة الأنفال

| ونون موهِن لكي تُصِل | <b>ەن</b> : |
|----------------------|-------------|
|                      | وانصب لكيد  |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿مُوهِنُ كَيْدِ ﴾ بسكون الواو وتنوين النون ونصب دال كيد هكذا «مُوهِنٌ كيدً» على أنه اسم فاعل من أوهن وكيد بالنصب على المفعولية.

ع : ..... وانحسِرَنْ وإنَّ بَعْ لَهُ وَخَاطِبْ يَحْسِبنَّ تُزْتَفَعْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قرأها بكسر همزة وأن هكذا «وإن» على الاستئناف.

قوله: وخاطب. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَّ ﴾ بتاء الخطاب وكسر السين هكذا «ولا تَحسِبَنَّ».

ص: ضُعفاً بضم ضَادِه كالروم ثُمُ .......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «علم أن فيكم ضعفاً» بضم الضاد هنا وفي سورة الروم أيضاً في مواضعها الثلاثة بالضم هكذا «ضُعفاً ـ ضُعْف» مصدر.

وبهذا انتهت سورة الأنفال.

#### سورة التوبة

يُضَاهِئونَ احْذِفْ لهائِهِ (١) وضُمْ يُغْفَ بياء مضمومة وفائهُ ثُمَّ ارفَعن ما بَعْدَه كما أنَى

لهائِه يُـهْبَلُ ذكُـرَنَّهُ فافتَح تُعَذَّبُ مِثْلَهُ لكِن بتا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يُضَابِئُونَ ﴾ بحذف الهمزة وضم الهاء هكذا «يُضَاهُون».

قوله: يقبل ذكرنَاه .. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ ﴾ بياء التذكير هكذا «يُقْبَل».

قوله: يعف. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمُ نُكُذِّبُ طَآبِفَةٌ ﴾ بياء تحتية مضمومة مع فتح الفاء في «نَعْفُ»

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل والصحيح أن يقول احذف لهمزه.

وبتاء مضمومة مع فتح الذال في نُعذّب مع رفع طائفة هكذا «إن يُغفَ عن طائفةٍ منكم تُعَذَّبُ طَائفةٌ» على البناء للمفعول ونائب الفاعل في الأول الجار والمجرور.

ع : تقطّع اضمُ مَنْ تاء وفي يزيغ فاقرأن بتأنيثِ تَفِي الله أَن تَقطّع قُلُوبُهُم ﴾ بضم التاء هكذا "تُقطّع مبنياً للمفعول مضارع قطّع بالتشديد.

قوله: ومن يزيغ. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿مِنْ بَمَـٰ لِمَا كَادَ يَزِيغُ﴾ بالتاء على التأنيث هكذا تَزِيغُ» ويكون قلوب اسم كاد وتزيغ خبراً مقدماً.

# سورة يونس عليه السلام

ع : نُفَصّل النون وتُشرِكوا بتا كرُومِه وأوَّلى نَخلِ أتى ش : أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ بنون العظمة هكذا «نُفَصِّلُ» على لفظ الإخبار عن الله عز وجل عن نفسه.

قوله: وتشركوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ هنا، وموضعي النحل أول السورة وكذا موضع الروم قرأ هذه المواضع الأربع بتاء الخطاب هكذا «عما تُشْرِكُون».

عس: متاعُ فازفَعْ واسْكِنَنْ طا قِطَعاً تَبْلُو بتا وهاء يَهْدِي فاسْكَنِنْ والدال خَفِّفْ يعزب اكسر زايه مَعْ سَبَإِ وَأَنَّهُ الْحَسِرْ هـمـزهُ

ش: أشار في البيت الأول إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿مَّتَنَعَ ٱلْحَكَوْةِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: وأسكن طا قطعاً.. أي قرأ قوله تعالى: ﴿وَطَعَا مِنَ الْيَلِ ﴾ بإسكان الطاء هكذا «قِطْعاً» قيل هي ظلمة آخر الليل وقيل سواد الليل.

قوله: تبلوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «هنالك تبلوا» بتاء بدل الباء من التلاوة هكذا «تَتْلُوا».

قوله: وهاء يهدي.. إلخ. أي قرأ قوله تعالى: ﴿أَمَنَ لَا يَهِدِّي﴾ بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدَّال هكذا «يَهْدِي».

قوله: يعزبُ الحُسِرْ.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَمَّرُبُ عَن رَّيِكَ ﴾ قرأ الموضعين بكسر الزاي هكذا «يعزِبُ» مضارع عزبَ يَعْزِبُ.

قوله: وأنَّه انحسِرْ هَمزه.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «آمنتُ أَنَّهُ» بكسر الهمزة في أنه هكذا «إِنَّه» على الاستئناف.

# سورة هود ويوسف عليهما السلام

ع : إِنِّي لَكُمْ لهمْزِهِ افْتَح واحذِفَا تنوين من كلِّ معاً فَلا خَفَا فَه أَشْار إِلَى أَن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنِّ لَكُرُ نَذِيرٌ ﴾ بفتح همزة إِنِّي هكذا «أَنِّي» على تقدير حرف الجر أي بأني.

قوله: واحذفا تنوين. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿مِن كُلِّ وَجُمِّنِ ﴾ هنا وفي سورة المؤمنون بحذف تنوين كل هكذا «من كلً» على إضافة محل إلى زوجين، فاثنين مفعول أحمل ومن كل زوجين محله نصب على الحال.

ويا بني فانحُسِرَنْ فيهما أتى في عَمَلِ كَسْرٌ وفَتْحٌ ثَبَتَا مع ترك تنوين وغير فانصَبَا ......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى آرَكَ بُ ﴾ هنا وفي سورة يوسف ﴿ يَنْبُنَى لَا نَقَصُ ﴾ بكسر الياء مشَدَّدة هكذا «يَا بُنَيُ » وهكذا كل ما ورد منه في القرآن الكريم.

قوله: في عمل كسرٌ.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلُ عَرَلُ مَلِيَّ ﴾ بكسر الميم وفتح اللام مع حذف التنوين في عمل ونصب راء غير هكذا «عَمِلَ غيرَ» على أن عمل فعل ماض وغير مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي أنه عمل عملاً غير صالح.

## س: ..... نجتَبَى

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِ ﴾ هنا وكذا ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ إِ ﴾ في سورة سأل أي سورة المعارج قرأهما بفتح الميم هكذا «يومَئذِ» على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن.

س: ثمود نَوْنَنْ هُنَا كنَجْمِهِ والعنكبا فرقانَ فاعْلَمَنْ بِهِ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ تُمُودًا ﴾ هنا وفي سورة النجم «وثمود فما أبقى» وفي سورة العنكبوت والفرقان ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا﴾ قرأ جميع هذه المواضع بتنوين الدَّال هكذا «ثموداً» مصروفه على أنها اسم للأب أو للحى.

عن: في لشمود نَوْنَنْ مع خفضه سِلْمٌ هنا كالذَّرْوِ قُلْ بِكَسْرِه مسكناً مع قَصْرِهِ.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ألا بعداً لثمود» بخفض الدال مع التنوين هكذا «لثمودي».

قوله: سلم هنا. . إلخ. أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَلَمٌ ﴾ هنا، وفي سورة الذاريات بكسر السين والقصر أي بحذف الألف وإسكان اللام هكذا «سِلْم».

**ص**: ..... ثم ارفعا يعقوب...... يعقوب....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَآوِ إِسَحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ برفع الباء هكذا «يعقوبُ» على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم.

| لما خفُفَنْ فَتُرْفَعَا                               | <b>ص</b> :                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ·····                                                 | كهارق يس ثه الزخرف                                                                      |
| تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا ﴾ هنا وكذا              | <ul> <li>أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله</li> </ul>                                        |
| وَلَمَّا مَتَنُعُ ﴾ في سورة الزخرف وكذا               | ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمًا ﴾ في سورة يس وكذا ﴿ وَإِن كُلُّ نَتْسِ لَمَا ﴾ في سورة الطارق قرأه |
| ما جميعاً بتخفيف الميم هكذا «لَمَا».                  | ﴿إِن كُلُّ نَنْسِ لَّأَ ﴾ في سورة الطارق قرأه                                           |
| وتعملون غيبها فينؤلف                                  | : <b></b>                                                                               |
|                                                       | كآخر النَّمل                                                                            |
| عالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَمْمَلُونَ ﴾ | <ul> <li>أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تا</li> </ul>                                     |
| ذا «يعملون».                                          | هنا وفي آخر سورة النمل بياء الغيبة هك                                                   |
|                                                       | وإلى هنا انتهت سورة هود.                                                                |

## سورة يوسف عليه السلام

| ص: .      | وسكّن دأبا                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ش:        | أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «دَأَباً» بإسكان الهمز هكذا «دَأْباً». |
| ص: .      | في يعصروا خاطب ويا نكْتَلْ حَبَا                                           |
|           | أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ بتاء الخطاب هكذا       |
| «تَغصُرِه | ون».                                                                       |
|           |                                                                            |

قوله: ويا نَكْتَل. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «نَكْتَلْ» بالياء التحتية هكذا «يَكْتَلْ» والضمير راجع للأخ. .

ع: نوحِي إليهمُو بيا جَهِّلْ ونُذَ جِي النونَ زِدْ سكونها كاليا يكُنْ ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ نُوحِيَ إِلَيْهِم ﴾ بالياء التحتية وفتح الحاء على البناء للمجهول هكذا «يُوحَى». قوله: «وننجي».. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿فَنُجِّىَ مَن نَشَآمً ﴾ بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة بعدها جيم مخففة بعد الجيم ياء ساكنة مدية هكذا «فَنُنْجِي» مضارع أنجى ومَنْ مفعوله.

# سورة الرعد وإبراهيم عليه السلام

| يُسْقَى فأنث ونُفَضُلُ نَزَلُ                    | زرعٌ وبَعْدَهُ الثلاث الخفض جَلْ | ص: |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|                                                  | باليا كأم هل يستوي               |    |
| تعالى: ﴿وَزَرَّعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ ﴾ | أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله     | ش: |

بخفض الأربعة هكذا «وزرْعِ ونخيلٍ صنوانِ وغيرِ» عطفاً على أعنابٍ.

قوله: يسقى فأنت. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَهِدٍ ﴾ بالتاء الفوقية على التأنيث هكذا «تُشقَى» مراعاة للفظ ما تقدم.

قوله: ونفضل. النح. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا﴾ بالياء التحتية هكذا «ويُفَضِّلُ» ردًّا إلى اسم الله تعالى في قوله: «الله الذي رفع».

قوله: «كأم هل تستوي». أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَمْ هَلَ شَــُـتَوِى الظُّلُمُنَةُ وَالنُّورُ ﴾ بالياء التحتية هكذا «يَسْتَوى».

|  | يُشْبِتُ شُدْ | ص: |
|--|---------------|----|
|--|---------------|----|

في: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاَّهُ وَيُثِبِثُ ﴾ بفتح الثاء وتشديد الباء هكذا «يُثَبِّتُ» من ثَبَّتَ مضعف ومفعوله محذوف أي ما يشاء.

وبهذا انتهت سورة الرعد.

## سورة إبراهيم عليه السلام

| خالق فامْدُدْ واكْسِرَن وارفع بَعْد |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| أرْضَ                               | كالنور واجرُز كل فيها وهنا الـ |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ بألف بعد الخاء مع كسر اللام ورفع القاف وخفض السموات وجر الأرض هكذا «خَالِقُ السمواتِ والأرض» على أن خالق اسم فاعل وخفض السموات على الإضافة وجر الأرض على العطف.

أما في سورة النور فقرأ كذلك قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ كُلَّ ﴾ بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف وخفض اللام في كل هكذا «خَالِقُ كُلُّ».

س: .... افتحَنْ في لتزولَ ارفع تُجَلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ بفتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية هكذا «لَتَزُلُ» على أنَّ أنْ مخففة من الثقيلة والهاء مقدرة واللام الأولى هي الفارقة بين المخففة والنافية والفعل مرفوع أي وأنه كان مكرهم.

#### سورة الحجر

ع: وَرُبَّمَا شَدُهُ وِيَقْنَطَ اكسرنَ لنونه مع جَمْعِه وخَفُفَنْ مُنْجوهمو هنا كُنُنجِي مَرْيَمَا مُنْجُوكُ نُنْجِيَنْ بعنكبَا نَمَا عُنْج أَشَار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ رُبُّمَا يُودُ ﴾ بتشديد الباء هكذا ﴿ رُبُّما ﴾ لغة مشهورة عند العرب.

قوله: ويقنط. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لا يَقْنَطُ» بكسر النون هكذا «يَقْنِطُ» وكذا «لا تقنطوا» في

سورة الزمر قرأها جميعاً بكسر النون كضرب يضرب لغة أهل الحجاز وأسد وهي الأكثر ولذا أجمعوا على فتح الماضي نحو من ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾.

قوله: وخفّفن منجوهموا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "إنّا لمَنجُّوهم" بسكون النون وتخفيف لجيم هكذا "لَمُنجُوهم" وكذا في سورة مريم قرأ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنجِّى اللّذِينَ اتَّقَوا ﴾ بسكون النون وتخفيف الجيم هكذا "نُنجِي"، وكذا في سورة العنكبوت قوله تعالى: "لنُنجَينَه" بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم هكذا "لنُنجِينَه" وكذا "مُنجُوك" في سورة العنكبوت بإسكان النون وتخفيف الجيم هكذا "مُنجُوك".

## سورة النحل

🐠: وفي النجوم انصبْ وبعده اكسرا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ ﴾ بنصب لفظ النجوم ونصب ما بعده بالكسر لكونه جمع مؤنث سالم فيقرأ هكذا ﴿وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ ﴾ على عطف الثلاث الأول على الليل ومسخرات حال مؤكدة للعامل وهو سخر أو عطف على الأولين وهي الشمس والقمر على الليل، والنجوم مفعولاً أولاً لفعل محذوف تقديره وجعل النجوم، ومسخرات مفعول ثان.

🕶: ..... نَدْعُو يَرَوْا الأولى فخاطب تُؤجّرا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ ﴾ بالياء التحتية على الغيبة هكذا «يَدْعُون».

وقرأ قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ ﴾ بالتاء الفوقية على الخطاب هكذا «أو لم تَرَوْا» على الالتفات مناسبة لقوله: ﴿فَإِنَّ رَيَّكُمْ لَرَهُوفُ رَحِيمُ ﴾ وقيده بالموضع الأول من السورة ليخرج الموضع الثاني ﴿أَلَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّيْرِ ﴾ فإنه يقرأه مثل حفص بالياء.

عن: كذا يَرُوا كيف بعنكبا نزل كن فيكون انصب كياسيْنَ تُجَلْ عنه أَسُار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبَدِئُ اللّهُ ﴾ في سورة العنكبوت بتاء الخطاب هكذا «أو لم تروا».

قوله: كن فيكون. . إلخ. أي أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ هنا وفي آخر سورة يس بنصب نون فيكون هكذا «فيكونَ».

ع: لنَجْزِينَ قُلْ بياء يُلْحِدُوا في افتَحْ لِضَمَّ معْ كَسْرِ يَرِدُوا في افتَحْ لِضَمَّ معْ كَسْرِ يَرِدُوا في أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ بالياء التحتية هكذا «وليجزِينَ» على إسناد الفعل إلى ضمير يعود على الله في قوله ﴿وَمَا عِندَ ٱللهِ بَاقِهُ ﴾.

قوله: بياء يلحدوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يلحدون» بفتح الياء والحاء هكذا «يُلْحَدُون» من لحد الثلاثي.

## سورتي الإسراء والكهف

**ع**: يَسُوءُ بِالنُّونِ وهَمزَهُ افتحن والمدَّ فاحذف...

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ليَسُوءُوا وجوهكم﴾ بالنون ونصب الهمزة هكذا «لِنَسُوء» وأشار بقوله والمد فاحذف أي احذف مد البدل بعده لأن الهمزة فتحت ولا يوجد بعدها حرف مد فليس هناك مسوِّغ للمد، على أنه فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ ﴾ بألف بعد الغين ممدودة مداً لازماً مشبعاً مع كسر النون هكذا «يبلُغَانً» على أن الفعل مسند

إلى ألف الاثنين وهو الفاعل، وكسرت نون التوكيد بعدها تشبيهاً لها بنون المثنى.

عس: ..... أَفُّ كيف حل تنوينُه اتركَنْ ويُسْرِفْ قَدْ نَزَلْ خطايه...... خطايه.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكَا أَنِ ﴾ هنا وكذا ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيّهِ أُقِ لَكُمّا ﴾ في سورة الأحقاف، وكذا قوله تعالى: ﴿ أُنِّ لَكُمّا ﴾ في سورة الأنبياء بكسر الفاء بلا تنوين هكذا «أفّ على لغة أهل الحجاز واليمن.

قوله: ويسرف. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿فَلَا يُسَرِف فِي الْقَتْلِ ﴾ بتاء الخطاب المثناة الفوقية هكذا «تُسْرِف» على الالتفات والمخاطب هو الولي أو القاتل على ما سبق لا يتعدى فيقتل أحداً ظلماً.

س: ... ليذكُرُوا فخَفْفَنْ هنا كفرقانٍ يقولوا أنَّنْن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ لِيَذَكُّرُوا ﴾ هنا وكذا في سورة الفرقان بإسكان الذال وتخفيف الكاف مضمومة هكذا «ليذْكُرُوا».

قوله: يقولوا أنثن. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ كُمَا يَقُولُونَ ﴾ و﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ بتاء الخطاب هكذا «تقولون» مراعاة لحكاية ما يقوله الرسول لهم.

عس: ورَجْلِكَ اسكن كسرهُ ثم اذكُرا كَسْفاً بسينِ ساكنِ كالشَعْرَا السَّعْرَا السَّمْرُ السَّعْرَا الْسَاعِلَ السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا الْسَاعِلَ السَّعْرَا السُّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا السَّعْرَا الْسَاعِ السَّعْرَا الْسُلْعُمْ السَّعْرَا الْسُلْعُمُ السَّعْرَا الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمْ الْسُعْرَا الْسُلْعُ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُلِيْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمْ الْسُلْمُ الْسُلْعُمْ الْسُلْعُمُ الْسُلْعُمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلُولُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلُولُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ الْسُلْمُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وَرَجِلِكَ» بإسكان الجيم هكذا «وَرَجِلِكَ» على أنه اسم جمع لراجل كصاحب وصَحْب وراكب ورخُب.

قوله: ثم اذكرا كسفاً.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿كُمَا وَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ هنا، وكذا قوله تعالى: ﴿فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ في

الشعراء، وكذا ﴿أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا ﴾ في سورة سبأ قرأها بإسكان السين هكذا «كِسْفاً».

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزُلَ ﴾ بضم التاء هكذا «علمتُ» على أنه ضمير المتكلم وهو موسى أخبر عن نفسه بذلك.

وبهذا انتهت سورة الإسراء.

#### سورة الكهف

عنى مرقدنا بل ران مَعْ مَنْ قبل راقِ عوجاً ثم احذفا من مائةٍ تنونيهاً كى تعرفا

شد أشار إلى أن الكسائي قرأ جميع مواضع السكت التي يسكت عليها حفص وهي ألف عوجاً هنا وكذا ألف مرقدنا في سورة يس، وكذا نون من راق في سورة القيامة ولام بل ران في سورة المطففين قرأها جميعاً بدون سكت، وليعلم أن التنوين في عوجاً يخفى عند القاف في قيما. . . وقراءة عدم السكت على الأصل اعتماداً على أن التأمل في المعنى قرينة على دفع الإيهام.

قوله: ثم احذفا. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿ ثَلَاثُ مِأْنَةِ سِنِينَ ﴾ بحذف النون من مائة هكذا «ثلاثمائة» على الإضافة إلى ما بعده على القياس في تمييز المائة.

عس: ذكُّرْ تكُنْ وِلاَيةً اكْسِرْ وَاوَهُ والحق فارفع.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُن لَهُ ﴾ بياء التذكير هكذا «ولم يكُنْ».

| قوله: «ولاية اكسر إلخ. أي قرأ قوله تعالى: «هنالك الولاية لله         |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ق» بكسر الواو في الولاية ورفع القاف في الحق هكذا «هنالك الوِلاية لله | الح  |
| تُ الله ورفع الحق على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو على أنه نعت للولَّاية. | الحز |
| : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | ص    |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وخبر عُقْباً» بضم القاف هكذا «عُقْباً» والضم هو الأصل..

عن: ..... مَهْلِكِهم مَهْلِكَ أَهْ لِهِ فَقُلْ مِيمهما بالضمّ عِهْ وافتح لِلام..... وافتح لِلام....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «مَهْلِكِهِمْ» وكذا قوله تعالى في سورة النمل: ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ بضم الميم وفتح اللام هكذا «مُهْلَكِهِمْ» وهمُهْلَكَ على أنه مصدر ميمي من أهلك أي وجعلنا لأهلاكهم موعداً».

**ع**: .... تُغرِق افْتَح ضَمَّهَا والكَسْرَ غيُّبْ وارْفعَن أَهْلَهَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لتُغْرِق أهلَها» بياء تحتية مفتوحة وفتح الراء ورفع اللام في أهلها هكذا «ليَغْرَقَ أَهْلُهَا» على أنه مضارع من غرق الثلاثي وأهلها فاعل فهو بمنزلة مات زيدٌ لأنه أمر دخل عليهم من غير اختيار منهم له.

عن: حَمِنةً حامِيةٍ بِلَا قَرا سَدَّيْن ضُمَّ يَفْقَهُوا ضُم اكْسِرا شَهُ أَسُار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "في عين حَمِئةٍ" بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء خالصة هكذا "حامِيةٍ" وصلاً ووقفاً على أنه اسم فاعل من حمئت البئر وأصله حامئة أبدلت الهمزة ياء.

قوله: سدين ضم. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «بين السَّدَّين» بضم السين هكذا «السُّدِين».

قوله: يفقهوا. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يَفْقَهون قولاً» بضم الياء وكسر القاف هكذا «يُفْقِهُون» على أنه مضارع من فقه بمعنى أفهم متعد لمفعولين، وقولاً هو المفعول الثاني والأول محذوف تقديره لا يكادون يفقهون أحداً قولاً.

عن خرجاً بها والمؤمنين افتح ومُذ تَنْفَد ذَكِّرُهُ لِمَا عنهم وَرَدُ اللهِ أَسُا عِنْهُم وَرَدُ اللهِ أَن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرَبًا ﴾ هنا وقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرَبًا ﴾ هنا وقوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسَالُهُمْ خَرَبًا ﴾ في سورة المؤمنون بفتح الراء وألف بعدها هكذا ﴿ خَراجاً ﴾ .

قوله: تنفد ذكره.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ﴾ بياء التذكير هكذا «يَنْفَد» لأن الفاعل مؤنث مجازي يجوز تذكيره وتأنيثه.

## سورة مريم وطه

ع : يرث معاً فاجزم خلقنا قُله في خلقتُ واكْسِرَنْ بُكِيًّا تَعْرِفِ ش : أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ بجزم الفعلين معاً هكذا «يَرِثْني ويَرِثْ» على أن الأول مجزوم في جواب الدعاء وهو قوله تعالى فهب لي لقصد الجزاء والثاني بالعطف عليه والمعنى أن تهب لي من

قوله: خلقنا. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «خلقتُك» بنون بعد القاف وبعدها ألف هكذا «خَلَقْنَاك» على إسناد الفعل إلى ضمير العظمة.

لدنك ولياً يرثني.

قوله: واكسرن بكيًا. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا﴾ بكسر الباء هكذا «بِكياً» على اتباع حركة الأول للثاني.

ص: كَذَاكَ نِسْياً وتَسَاقط فَاشْدُدَا وافتح لضَم مَعْ كَسْرِ تُرْشَدَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ بكسر النون هكذا «نِسْياً».

قوله: تساقط.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «تساقط عليك» بتاء فوقية مفتوحة مع تشديد السين وفتح القاف هكذا «تَسَّاقَطْ» على أن أصله تتساقط وإبدال التاء الثانية سيناً وإدغامها في السين وفاعله يعود على النخلة ورطباً تمييز.

ع: ونِصبُ قَولَ الحقِّ فارْفَعْ واشْدُدَنْ يَـذْكُـرُ وُلْـداً ضُـمَّ ثُـمَّ سَكُـنَنْ كَرُخُرْفِ نوح....... كَزُخُرْفِ نوح......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ﴾ بالرفع في اللام هكذا «قولُ» على أنه خبر بعد خبر أو بدل من عيسى أو صفة له.

قوله: واشدُدن يذكر.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أو لا يذكر الإنسان» بفتح الذّال والكاف مع تشديدهما هكذا «يَذّكُرُ» من التذكير.

قوله: وُلْداً ضم ثم سكن.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «وَلَداً» في مواضعها الأربعة هنا في سورة مريم وموضع في سورة الزخرف وموضع في سورة نوح، قرأ جميع هذه المواضع بضم الواو وتسكين اللام هكذا «وُلْداً».

🐠: ..... تكادُ ذكِّرًا بها كشورى.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ ﴾ هنا، وفي سورة الشورى بالتذكير أي بالياء التحتية هكذا «يكاد» لأن الفاعل مؤنث مجازي يجوز تأنيثه وتذكيره. وبهذا انتهت سورة مريم.

#### سورة طه

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «مكاناً سُوى» بكسر السين هكذا «سِوى» لغة.

| ع : إن فاشدُدَنْ وساحرٍ سِخرٍ وقلْ أنجيتكُمُ واعدتكم كما نُقِلْ كذا رزقتكُم                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "إنْ لهذان" بتشديد النون في إنَّ وهذان بالألف مع التخفيف في النون كحفص هكذا "إنَّ لهذانِ" على أنَّ إنْ هي الناصبة وهذان اسمها جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة.                                                                        |
| قوله: وساحر سِخرٍ أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «كيد ساحرٍ» بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف هكذا «سِخرٍ» على أنه مصدر بمعنى اسم فاعل أو على تقدير مضاف أي كيد ذي سحرٍ.                                                                                                                           |
| قوله: وقل أنجيتكم. إلخ. قرأ الكسائي قوله تعالى: «أنجيناكم، واعدناكم، ما رزقناكم» بتاء مضمومة بعد الياء في الأول وبعد الدال في الثاني وبعد القاف في الثالث بدون ألف فيها هكذا «أنجيتُكم، واعدُتكم، ما رزقتُكم» على إسنادها لضمير المتكلم وحده، لمناسبة قوله بعده ﴿فَيَحِلَ عَلَيْكُمُ عَضَمِينٌ﴾. |
| ص: وحا يحلُّ ضُمْ كذاك يَخلُلْ لامه بذا وُسِمْ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "فيحلَّ، ومنه يخلِلُ المضم الحاء في الأول وضم اللام الأولى في الثاني هكذا "يَحُلُّ يَحْلُلْ على أنهما من حَلَّ بالمكان يَحُلُّ بضم الحاء إذا نزل.                                                                                                         |
| ص: ومُلْكِنَا في مِيمِهِ ضَمَّ جَرَا وفي حَمَلْنَا فَتْحَتَيْن حُرِّرَا مُخفَّفاًمُخفَّفاً                                                                                                                                                                                                       |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «بَمَلْكِنَا» بضم الميم هكذا «بِمُلْكِنَا» وهي لغة في مصدر ملك.                                                                                                                                                                                           |
| وقرأ قوله تعالى: «حُمِّلْنَا» بفتح الحاء والميم بدون تشديد هكذا» حَمَلْنَا» على أنه فعل ثلاثي مجرد مبني للمعلوم ومتعد لواحد هو أوزاراً ونا فاعله.                                                                                                                                                |

V٦

عن: ..... ويبصروا فخاطبن ترضى بضم يأتِهِم فَذَكَّرَنْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يَبْصُرُوا به» بتاء الخطاب هكذا «تبصروا».

وقرأ قوله تعالى: ﴿لَعَلَكَ تَرْضَىٰ﴾ بضم التاء هكذا «تُرْضَى» على أنه مضارع من أرضى المزيد بالهمزة مبنى للمجهول وأصله يرضيك الله.

قوله: يأتيهم فذكِّرنْ.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أو لم تأتهم» بياء التذكير هكذا «يأتهم».

## سورة الأنبياء والحج

ع : جُذَاذاً اضمُمْهُ (١) لتحصِنَ ذَكرِا حرامٌ اكْسِرْ ثُمَّ سكُن واقصُرَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فجعلهم جُذاذاً» بكسرِ الجيم هكذا «جِذَاذاً» وهي لغة في مصدر جذً بمعنى قطع.

قوله: لتحصن ذَكِّرا.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لتحصنكم» بياء التذكير هكذا «ليُحَصِنكُم» على أن الفعل مسند إلى ضمير اللبوس أو إلى داود أو إلى العلم المفهوم من علمناه.

قوله: حرام. الخ أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "وحرامٌ على قرية" بكسر الحاء وسكون الراء من غيرِ ألف هكذا "وحِرْمٌ" وهي لغة في وصف الفعل الذي وجب تركه.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «قال رب احكم» بضم القاف وإسكان اللام بدون ألف هكذا «قُلْ» على أنه فعل أمر وُجُه إلى النبي ﷺ تعليماً له أن يدعو بهذا الدعاء..

وبهذا انتهت سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في النظم: اضممه والصواب اكسِره.

#### سورة الحج

| ولـؤلـؤاً كـفـاطـرٍ لـه اجْـرُرا | سکری معاً بذا قرا |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  |                   |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ﴾ بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف هكذا «سَكْرى وما هم بَسَكْرَى» على وزن فَعْلى واحده سكران.

قوله: ولؤلؤاً كفاطرٍ. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "ولؤلؤاً» هنا، وفي سورة فاطر بجر الهمزة هكذا "ولؤلؤ" عطفاً على لفظ ذهب بناءاً على أن الأساور من ذهب مرصع باللؤلؤ.

عس: سَوَاءَ ارْفَعْهُ ومَنْسَكاً معاً لسِينهِ الْحَسِرُ أَذِنَ افتح تُرْفَعَا يُقَاتِلُون تَاؤهُ قد كُسِرَتْ يُقَاتِلُون تَاؤهُ قد كُسِرَتْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «سُواءَ العاكف» برفع الهمزة هكذا «سواءً» على أنه خبر مقدم والعاكف فيه والباد مُبتدأ مؤخر.

قوله: ومنسِكاً معاً.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «مَنْسَكاً» في الموضعين بكسر السين هكذا «مَنْسِكاً».

قوله: أذن افتح. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أُذِن للذين يُقَاتَلُون» بفتح الهمزة وكسر التاء في يقاتلون هكذا «أَذِن للذين يُقَاتِلون» على أن أَذن فعل مبني للمعلوم فاعله ضمير مستتر يعود على الله. . «ويقاتِلون» بالكسر في التاء على أنه مبني للمعلوم والواو فاعل أي يقاتلون الكافرين.

س: ..... عليب عُلِمَتْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «مما تَعُدُّون» بياء الغيبة مكذا «يَعُدُّون» على إسناد الفعل إلى ضمير الغائبين.

#### سورة المؤمنون

ع : صلاتهم وحُدْ وعَالِم ازْفَعن شِقْوتُنَا بِفتحتَيْن وامْدُدَن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «على صلواتهم» بدون واو بعد اللام على الإفراد هكذا «صلاتهم» على قصد إرادة الجنس.

قوله: شقوتنا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ بفتح الشين والقاف وألف بعدها هكذا «شَقَاوتُنا» مصدر لشَقِيَ.

**ع**: وضُم سُخريًا هنا كصادها قال معا قُلْ إنَّهم بِكَسْرِها

ف: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «سِخْرِياً» هنا، وفي سورة ص بضم السين هكذا «سُخْرِيًاً» اسم من سَخِرَ بهِ إذا استهزأ.

قوله قال معاً قُل. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿قَالَ كُمْ لَيِثْتُهُ ﴾ ﴿قَالَ مَا لَيَشْتُهُ ﴾ ﴿قَالَ إِن لَيِثْتُمُ ﴾ وقال إن لَيْشُتُمُ ﴾ وقال معان القاف وإسكان اللام هكذا «قُلْ» على صيغة الأمر.

قوله: إنهم بكسرها. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أنَّهم هم الفائزون» بكسر الهمزة «هكذا» إنَّهم على الاستئناف.

## سورة النور والفرقان

عس: خامسةُ الأخير فارفع ذكّرا تَشْهَدْ دُرّيُّ بكَسْر واذكُرا لِمَدُه ثم اهمزنْ.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «والخامسة أنَّ غضب الله عليها» برفع التاء هكذا «والخامسةُ» على الابتداء وما بعدها خبر، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره وشهادة أحدهم الخامسة.

قوله: ذكر تشهد. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يوم تشهد»

بالياء التحتية على التذكير هكذا «يَشْهَدُ» نظراً لأن الفاعل جمع تكسير يجوز تذكيره وتأنيثه.

قوله: دُرِّيَّ بِكُسر. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «كوكبُّ دُرِّيَّ» بكسر الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدِّيه بعدها همزة هكذا «دِرِّيءٌ» على وزن فِعِيل من الدرء بمعنى الدفع، فتصبح مداً متصلاً له فيه أربع حركات.

عس: ..... يُوقَدُ حَلْ مؤنثاً ثاني ثلاثُ قد نزل ينصيه...... يُوقَدُ حَلْ مؤنثاً ثاني ثلاثُ قد نزل

في: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يوقَدُ» بتاء فوقية بعدها واو ساكنة مدية هكذا «تُوقَدُ» على أنه مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الزجاجة.

قوله: ثاني ثلاث.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «ثلاثُ عورات» بنصب الثاء هكذا «ثلاثَ» على أنه بدل من ثلاثَ مرات المنصوبة على الظرفية.

وأشار بقوله: ثاني ثلاث ليخرج الموضع الأول وهو قوله تعالى: «ثلاث مرات» أما قوله تعالى: في ظلمات ثلاث. . فواضح بالجر.

وبهذا انتهت سورة النور.

## سورة الفرقان

عن: ..... ويأكُلُ النونَ وقُلْ في تستطيعوا تأمروا الباءُ حَصَلْ في تستطيعوا تأمروا الباءُ حَصَلْ في أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يأكل منها» بالنون هكذا «نَأْكُلُ» على أن ضمير المتكلمين هو الفاعل على معنى أنهم اقترحوا جنة يأكلون منها.

قوله: وقل في تستطيعوا. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فما تستطيعون» .

وكذا قرأ قوله تعالى: «لما تأمرنا» بالياء هكذا «يأمرنا» على الغيبة بالإخبار عن النبي ﷺ على وجه الإنكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد ﷺ.

ع : سراجاً أجمعَنْ وذُرِّيًا تِنَا وَحُدْ ويَلْقَوْنَ افْتَحَن وسكِّنَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «سراجاً» بضم السين والراء من غير ألف على الجمع هكذا «سُرُجاً» على أن المراد الكواكب السيارة والثوابت.

قوله: وذرياتنا وحُذ.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «وذرياتنا» بحذف الألف بعدالياء على التوحيد هكذا «وذرّيّتِنَا» لإرادة الجنس.

قوله: ويلقون.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجِيَّهُ وَسُلَامًا﴾ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف هكذا «ويَلْقَوْنَ» على أنه مضارع لقي المجرد وتحية مفعوله.

### سورة الشعراء

ع : خلقٌ بفتح اسْكِنَن نَزلَ شُذ والرُّوحُ والأَمينُ فانصب تَسْتَفِدْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ بفتح الخاء وإسكان اللام هكذا «خَلْقُ» على أنه بمعنى الكذب والاختلاق واسم الإشارة راجع إلى ما أخبرهم به من البعث وغيره.

قوله: نزل شُدْ.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّبِحُ الرَّبِحُ الرَّبِحُ الرَّبِحُ الرَّبِ النون من كلمة الروح ونصب النون من كلمة

الأمين هكذا «نَزَّل به الروحَ الأمينَ» على أن الفعل مزيداً بالتضعيف فاعله ضمير يعود على الله والروح بالنصب مفعوله والأمين صفته.

#### سورة النمل والقصص

| ومُبْتَلًا فقف ألا ويَنْجلا             | س: في مَكُثَ اضممْ كافة ألا أَلاَ     | ) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وفي اسجدوا ابدأ همزَهُ بضمّه          |   |
| ى: «فَمَكَثَ غير بعيد» بضم الكاف        | ع: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالم | ì |
|                                         | ué Cin lica                           |   |

قوله: ألاً. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسَجُدُواْ﴾ بتخفيف اللام وله الوقف على ألا يا معاً ويبدأ باسجدوا بهمزة مضمومة وله الوقف اختباراً على ألا وحدها وياء وحدها والابتداء باسجدوا بهمزة مضمومة. أما في حالة الاختيار فلا يجوز الوقف على اللام ولا على يا بل يتعين وصلها باسجدوا وهذا لم يذكره الناظم.

كاللام في تقولُ والخطاب في هما معاً كيشركون يُؤلِفِي كاللام في تقولُ والخطاب في هما معاً كيشركون يُؤلِفِي شع: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لنُبَيّتنَهُ - ثم لنقولَنَّ» بالتاء الفوقية بعد الياء في «لنُبيّته» وبتاء فوقية بعد اللام الأولى بدل النون وبضم اللام الثانية هكذا «لتُبيّتَهُ - ثم لَتَقُولُنَّ».

قوله: كيُشركون. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أمَّا يُشْرِكون» بتاء الخطاب هكذا «تُشْرِكُون» رعاية لحال المحكي وهو ما يقوله ﷺ، وهو حال القول يخاطبهم.

🖦 : آتوه فامْلُدْ وَاضْمُمَن......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وكلَّ أَتَوْهُ» بمد الهمزة على البدل وضم التاء هكذا «ءاتُوه» على أن آت اسم فاعل والواو علامة الرفع وحذفت نونه للإضافة.

وبهذا انتهت سورة النمل.

## سورة القصص

عن: ..... يُرى عُرِفُ بيائِهِ وفتحتين مَغ ألِفُ وارفع ثلاثاً بعده......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿وَنُرِى فِرْعُونَ وَهَنْكُنَ وَهُنْكُنَ وَهُنْكُنَ وَهُنْكُنَ وَهُنْكُنَ أَصُلُه بياء مفتوحة تحتية وبعدها راء مفتوحة وبعدها ألف وهو على أصله في الإمالة ورفع النون من فرعون وهامان ورفع الدال من جنودهما هكذا «ويَرَى فرعونُ وهامانُ وجنودُهما» على أن الفعل مضارع رأى الثلاث منصوب بفتحة مقدرة للتعذر وفرعون فاعل وهامان وجنودهما معطوفان عليه.

ص: .... حزناً فَضُمْ مُسَكِّناً وجَذْوَةٍ كَسْرٌ حُتِمْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «عدواً وحَزَناً» بضم الحاء وإسكان الزاى هكذا «وحُزْناً» لغة.

قوله: وجذوة . . إلخ . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «جَذُوة» بكسر الجيم هكذا «جِذُوة» لغة .

ع : والرهبِ فاضممهُ يُصَدِّقُ اجزما في خُسِفَ اضمُمَنْ وكسرُ انْتَمَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «من الرَّهب» بضم الراء وسكون الهاء هكذا «الرُّهْب» لغة في مصدر رَهِبَ يرهب.

قوله: يصدق اجزما. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يصدقني» بإسكان القاف هكذا «يُصَدِّقْنِي» على الجزم في جواب الأمر.

قوله: في خسف اضممن.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لخسف بنا» بضم الخاء وكسر السين هكذا «لخُسِفَ» على البناء للمجهول وحذف الفاعل للعلم به وإقامة الجار والمجرور مقامه.

# من سورة العنكبوت إلى سورة الأحزاب

عن: مودّة ارفَعْهُ ويدعُو خاطباً وآية من ربّه فوحُدن عن: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: مودة بينِكُم برفع التاء في مودة بدون تنوين هكذا «مودة بينِكُم» على أن ما في إنما اسم إن وأضمر هاء مع اتخذتم والخبر هي مودة بينكم.

قوله: ويدعو خاطباً.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «إن الله يعلم ما يدعون» بتاء الخطاب هكذا «ما تدعون» على الالتفات.

قوله: وآية.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «آياتٌ من ربه» بحذف الألف بعد الياء هكذا «آيةٌ من ربه» على الإفراد على إرادة الجنس.

وب نُبَوِّه ثلث واسكنا مع خفَّه والهمزياء جَالَنا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ لَنَبُوِّنَنَّهُم مِنَ اَلَجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ بثاء مثلثة ساكنة وتخفيف الواو وبعدها ياء تحتية مفتوحة بدل الهمزة هكذا «لَنُثُوينَّهُم» على أنه مضارع من أثواه بالمكان أقامه به وأنزله فيه.

**ص**: وكَشْرُ وأَل سكِّن.......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وَلِيتَمَتَّعُوا» بإسكان اللام هكذا «وَلِيتَمَتَّعُوا» على أنها لام الأمر.

وبهذا انتهت سورة العنكبوت.

#### سورة الروم

. . . . . وفي العالم ين افتح. ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لآيات لِلْعَالمِين» بفتح اللام هكذا «لِلْعَالَمِين» على أنه اسم جمع لعالم بفتح اللام. وبهذا انتهت سورة الروم. سورة لقمان يصاعر مُدَّ خفف تعظَمي ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ولا تُصَعِّرْ خدَّك» بألف بعد الصاد وتخفيف العين هكذا «تُصاعِرْ» من صَاعَر. **ص**: ونعمةٍ فسَكُن افتح أنَّثنَ تنوينهُ. ش: أشار إلى أن الكسائى قرأ قوله تعالى: «نِعَمَهُ ظاهرةً» بإسكان العين وبعد الميم تاء منونة منصوبة على التأنيث والإفراد هكذا «نِعْمَةً» مصدر أريد به الجنس. وبهذا انتهت سورة لقمان.

#### سورة السجدة

لَمَّا بِكُسُر خففن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لَمَّا صبروا» بكسر اللام وتخفيف الميم هكذا «لِمَا» على أنها جاره معللة متعلقة يجعل وما مصدرية أي جعلناهم أثمة هادين لصبرهم.

وبهذا انتهت سورة السجدة.

### سورة الأحزاب

س: تظاهرون فافتَحن لتائه مع هائِهِ مَقَامَ ذا لِفَتْحِهِ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «تظاهرون» بفتح التاء والهاء مخففّتين بينهما ألف هكذا «تَظَاهَرُون» على أنه مضارع ظَاهرَ.

قوله: مقام ذا لفتحه أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لا مقام لكم» بفتح الميم هكذا «مَقَامَ» مصدر قام أو اسم مكان.

وأُسْوَة بكَسْرِ همزٍ مُسْجَلاً يَعْمَلُ ويُوْتِ ذَكْرَنْ فتُوصَلاً

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «أُسوةٌ حسنة» بكسر الهمزة هكذا «إسوةٌ» لغة الحجاز.

قوله: يعمل ويؤت. النح. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "وتَعْملُ صالحاً نؤتها" على التذكير هكذا "ويَعْملُ صالحاً يُؤتها" على إسناد الأول إلى لفظ من والثاني لضمير لفظ الجلالة.

ع : قَرْنَ اكْسِرَنْ كالتاءِ من خاتمُ قُلْ باءَ كببيراً ثلُّثَن كَمَا نُقِلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "وقَرْن في بيوتكن" بكسر القاف هكذا "وقِرْن" من قَرَّ بالمكان في الماضي والكسر في المضارع.

قوله: كالتاء من خاتم.. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «وخاتم» بكسر التاء هكذا «خاتِم» اسم فاعل.

قوله: باء كبيراً ثَلَثَن. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَيْرًا﴾ بالثاء المثلثة بدل الباء هكذا «كثيراً» من الكثرة أي مرة بعد أخرى.

# من سورة سبأ إلى سورة الدخان

علم قُلْ عَلَّام واخفض ميم مِنْ رَجْزِ أليم كشريعَةِ يكُنْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «عالِم الغيب» بحذف الألف بعد العين مع فتح اللام وتشديدها وألف بعدها وخفض الميم هكذا «عَلَّامٍ» على وزن فعًال للمبالغة في العلم وغيره.

قوله: واخفض ميم.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "من رجز أليم" بخفض الميم هنا، وفي سورة الشريعة أي سورة الجاثية هكذا "أليم" نعتاً لرجز.

**ص**: نخسف نشأ نُسْقِط بيا مسكنهم لكافِه اكْسِر أذن اضمم قد عُلِم

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «إن نَشأ نخسف بهم الأرض أو نُسقط» بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة هكذا «يشأ يخسف بهم الأرض أو يُسقط» إسناداً لضمير الله تعالى.

قوله: مَسْكِنَهم. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «في مَسْكَنِهم آية» بإسكان السين وكسر الكاف هكذا «مَسْكِنِهم» لغة فصحاء اليمن.

قوله: أذن.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لمن أَذِن له» بضم الهمزة هكذا «أُذِنَ» مبنياً للمجهول وله نائب الفاعل.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وأتي لهم التناوش» بهمزة مضمومة بعد الألف بدل الواو فيصبح من قبيل المد المتصل هكذا «التناؤش» مصدر تناءش من ناش تناول من بعد.

وبهذا انتهت سورة سبأ.

## سورة فاطر

وبهذا انتهت سورة فاطر.

## سورة يس

ص: ...... وقُلْ ما عَمِلَدُ ه حذفُ هائِهِ لَنَا عَنْهُمْ ثَبَتْ ش: أشار إلى أن الكسائى قرأ قوله تعالى: «وما عملتْهُ أيديهم» بحذف هاء

الضمير هكذا «عَمِلَتْ» موافقة لمصاحف العراق.

ع : في ظُلَلٍ فاضمم ولامَهُ اقصُرَنْ قُلْ جُبُلاً بضَمَّتيْنِ خَفُفَن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الكسائي قرأ قوله تعالى: «في ظلالِ» بضم الظاء مع

حذف الألف بعد اللام الأولَّى هكذا «ظُلَلٍ» جمع ظُلَّة.

قوله: جبلًا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «جِبِلًا» بضم الجيم والباء مع تخفيف اللام هكذا «جُبُلًا» جمع جَبيل كرغيف ورغف.

**ص**: نَنْكُسْهُ فافْتَحْ واسكنَنْ ثم اضمما مخففاً.........

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «نُنَكُسُهُ» بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخفقة هكذا «نَنْكُسُهُ» مضارع نكسَهُ كنَصَرَهُ.

وبهذا انتهت سورة يس.

#### سورة الصافات

| بزينةٍ فَيُعْلَمَا        |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| لقائيه وينزف الزاي انحسرن | بحذف تنوين عجبت فاضمُمَنْ |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: "بزينة الكواكب" بترك التنوين مع جرها هكذا "بزينة على إضافة زينة للكواكب من إضافة الأعم إلى الأخص.

قوله: عجبت. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «بل عجبت» بضم التاء هكذا «عَجِبتُ» على أن المتكلم هو الرسول ﷺ أي قل يا محمد بل عجبتُ..

قوله: وينزف الزاي. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يُنزَفُون» بكسر الزاي هكذا «ينزِفون» من أنزف الرجل ذهب عقلُه من السكر.

🗪 : ماذا تری بالضم والکسر نزل

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ماذا ترى» بضم التاء وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة مدية هكذا «تُرِي» أي ماذا تريه من صبرك.

وبهذا انتهت سورة الصافات.

#### سورة ص

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ما لها من فواق» بضم الفاء هكذا «فُواق» لغة تميم وأسد وقيس.

قوله: واتخذناهم. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: أتخذناهم»

بوصل الهمزة فيسقطونها في الوصل ويبتدءون بهمزة مكسورة، على الخبر وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لرجالاً.

عس: فالحق فانصب قافه......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فالحقُّ» بنصب القاف هكذا «فالحقُّ» على أنه مفعول مطلق أو مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب.

وبهذا انتهت سورة ص.

#### سورة الزمر

عَنْدُه فاجمع قضى قل قُضِيَ ارفع بعدَهُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ اللَّهَ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع هكذا «عِبادَه» على إرادة الأنبياء والمطيعين من عباده المؤمنين.

قوله: قضى.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: ﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُوتَ﴾ بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع تاء الموت هكذا «قُضِيَ عليها الموتُ» على البناء للمفعول والموت نائب فاعل.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «بمفازَتهم» بألف بعد الزاي على الجمع هكذا «مفازَاتِهم».

وبهذا انتهت سورة الزمر.

# سورة غافر

| س: ويُظْهِرَ افتحًا لَضَمَّهِ وكَسْرِه يُـوَضَّحَـا                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| نصب الفساد ارفع                                                                            |  |  |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «أو أن يُظْهِر في الأرض                             |  |  |
| الفسادَ» بفتح الياء والهاء في يظهر ورفع الدال في الفساد هكذا «أو أن يَظْهَرَ               |  |  |
| في الأرض الفسادُ» على أنه فعل مضارع والفساد فاعل.                                          |  |  |
| ع : كأطَّلَعَ قُلْ كأطَّلَعَ قُلْ                                                          |  |  |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فأطَّلعَ» بالرفع هكذا «فأطَّلعُ» عطفاً على أبلغُ.  |  |  |
| وبهذا انتهت سورة غافر.                                                                     |  |  |
|                                                                                            |  |  |
|                                                                                            |  |  |
| سورة فصلت                                                                                  |  |  |
| سورة فصلت<br>عن: من ثمرات وحُدا كما نُقِلْ                                                 |  |  |
| عن: من ثمرات وحُدا كما نُقِلُ عن أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «من ثمرات» بحذف الألف |  |  |
| عن: من ثمرات وحُدا كما نُقِلُ                                                              |  |  |
| عن: من ثمرات وحُدا كما نُقِلُ عن أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «من ثمرات» بحذف الألف |  |  |
| على الإفراد هكذا «ثمرة» ويقف عليها بالهاء على إرادة الجنس.                                 |  |  |
| على الإفراد هكذا «ثمرة» ويقف عليها بالهاء على إرادة الجنس.                                 |  |  |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «كبائر الإثم» هنا، وفي سورة

النجم بكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة من غير همز بعدها على التوحيد هكذا «كبير» على إرادة الجنس.

وبهذا انتهت سورة الشورى.

## سورة الزخرف

أن كنتمو بكسره قد لمعا

| عالى: «أن كنتم قوماً مسرفين» بكسر | <ul> <li>أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | الهمزة هكذا «إِن» على أنها شرطية.                                                     |
| بفتح سِينِهِ ومَدِّ ـ فعِيَه      | ص: وقل يقالُ أوَلَوْ أساوَرَهُ                                                        |
| له تعالى: «قال أُولَوْ» بضم القاف | <b>ش:</b> أشار إلى أن الكسائي قرأ قول<br>وسكون اللام على أنه فعل أمر هكذا «أ          |
| قُلْ أُولَوْ».                    | وسكون اللام على أنه فعل أمْر هكذا «أ                                                  |

قوله: أساورهُ.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فلولا ألقى عليه أسورة» بفتح السين وألف بعدها هكذا «أساوِرة» على أنه جَمع الجمع.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فجعلناهم سلفاً» بضم السين واللام هكذا «سُلُفاً» جمع سليف كرغيف ورغف.

قوله: واضمما معاً.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "إذا قومك منه يَصِدُّون" بضم الصاد هكذا "يَصُدُّون" من صَدَّ يَصُدُّ.

قوله: تشتهى.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «تشتهيه الأنفس» بحذف الهاء هكذا «تشتهى الأنفس» لأنه مفعول وعائده جائز الحذف.

س: ..... تُرجَعُون غَيبًا في قِيْلِهِ افتح اضمُمَن فتُجْتبَى

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بياء الغيبة هكذا «يُرْجَعُونَ ) لمناسبة قوله تعالى ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُونُوا ﴾ .

قوله: في قيله.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "وقيله يا رب" بنصب اللام وضم الهاء هكذا "وقيله" عطفاً على محل الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيلَهُ كذا.

#### سورة الدخان

ع : يُغْلَى اقرأنْ مُؤَنثاً تذكيرَهُ إِنَّك أنت فافتَحَنْ همرزَهُ ع: يُغْلَى الراف أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يغلي في البطون» بتاء التأنيث هكذا «تَغْلِي» والضمير يعود على الشجرة.

قوله: إنك أنت. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «ذق إنَّك أنت» بفتح الهمزة هكذا «أَنَّكَ» على العلة أي لأنك أنت العزيز عند نفسك وهو تعريض به .

#### سورة الشريعة والأحقاف

وخاطِبنُ في يؤمنون يا فَتَى وخاطِبنُ في يؤمنون يا فَتَى الله أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «آيات لقوم يوقنون» وكذا «آيات لقوم يعقلون» بنصب التاء بالكسر هكذا «آياتٍ» عطفاً على اسم إنَّ أي وإن في خلقكم وإن في اختلاف.

قوله: وخاطبن. الخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "وآياته يؤمنون" بتاء الخطاب هكذا "تُؤمِنُون" لمناسبة قوله "وفي خلقكم" على معنى قل لهم يا محمد فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون.

سخن يجزى بنون وغشاوة افتحا سكن مع القصر......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ليَجْزِيَ قوماً» بنون مفتوحة بعد اللام وكسر الزاي وفتح الياء هكذا «لِنَجْزِيَ» مبنياً للفاعل على معنى الإخبار من الله عز وجل.

قوله: غشاوة.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «غشاوة» بفتح الغين وإسكان الشين بدون ألف هكذا «غشوةً» لغة بمعنى غطاء.

وبهذا انتهت سورة الجاثية.

### سورة الأحقاف

عن: ..... يُوَفَى وُضِحَا بِنَونِه ولا يُرَى مُخَاطِباً بالفتح وانصبَنْ مَسَاكَن يُجْتَبَى بِنُونِه ولا يُرَى مُخَاطِباً بالفتح وانصبَنْ مَسَاكَن يُجْتَبَى شُ: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ولِيُوفِيهم» بالنون بدل الياء هكذا «ولنُوفِيهم» على الإخبار من الله ذكره عن نفسه.

قوله: ولا يُرى. الخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "ولا يُرَى الا مَسَاكنُهم» بتاء الخطاب مفتوحة مع نصب النون في مساكنهم هكذا "لا تَرَى الله مَسَاكِنَهُمُ على أن مساكنهم مفعول به.

# من سورة محمد عليه السلام إلى سورة القمر

ص: وقاتَلُوا في قُتِلوا.......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بفتح القاف والتاء مع إثبات ألف بينهما هكذا «قاتَلُوا» من المفاعلة.

وبهذا انتهت سورة محمد عليه الصلاة والسلام.

#### سورة الفتح

عن: .... ضرًا فَضُم كَلِمْ بِكَسْرِ لاَمِه والقصرُ سمْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ضراً ولا نفعاً» بضم الضاد هكذا «ضُرًا» على أن المراد به سوء الحال.

قوله: كَلِمْ بكسر. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: كَلاَمَ الله» بكسر اللام مع القصر أي حذف الألف هكذا "كَلِمَ الله» جمع كلمة اسم جنس.

وبهذا انتهت سورة الفتح.

#### سورة الحجرات

سبق ذكر ما فيها «فتبينوا» في سورة النساء.

#### سورة ق

لا يوجد للكسائي فيها شيء من الكلمات الفرشية.

#### سورة الذاريات

عين صاعِقة بقصرِ جالنا على أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «مثل ما أنكم» برفع اللام هكذا «مثلُ» على أنه صفة لحق لأنه نكرة ولا يضر تقدير إضافتها إلى معرفة.

قوله: وسكنا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فأخذتهم الصاعقة» بالقصر أي بحذف الألف بعد الصاد مع إسكان العين هكذا «الصَّعْقَةُ» على أنها الصوت الذي يصحب الصاعقة.

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وقومَ نوح» بخفض الميم هكذا «وقومٍ» عطفاً على الهاء في وتركنا فيها آية أو على العطف على ثمود لقربه.

وبهذا انتهت سورة الذاريات.

## سورة الطور

على: ..... وقل في إنَّهُ مع يصعقوا بالفتح كُنْ حافِظَهُ مصيطرون اقرأ بـصاده...

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ نَدَّعُوهُ إِنَّهُ ﴾ بفتح الهمزة هكذا «أَنَّهُ » على التعليل أي لأنه هو.

قوله: مع يصعقوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «يُصْعَقُون» بفتح الياء هكذا «يَصْعَقُون» مبنياً للفاعل جعله مستقبل صعق.

قوله: مصيطرون. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أم هم المصيطرون» بالصاد الخالصة لغة.

وبهذا انتهت سورة الطور.

#### سورة النجم

عن: .... وقُلْ تَمْرُونَهُ جا ـ في تُمَارُوا قد وصل

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «أفتمارونه» بفتح التاء وسكون الميم هكذا «أفتَمْرُونَه» من مريتُهُ إذا علمته وجحدته وعدّي بعلى لتضمنه معنى الغلبة.

وبهذا انتهت سورة النجم.

#### سورة القمر

🗪: وخاشعاً بخُشُعاً........

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «خُشَّعاً أبصارهم» بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففاً هكذا «خَاشِعاً» على وزن فاعل موحداً.

وبهذا انتهت سورة القمر.

#### سورة الرحمن

كان ..... ثم الجُرُرا لنون ريْحانَ ويَـفْـرغُ اذكـرا ليائه...... ثم الجُرُرا ليائه.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «والحب ذوا العصف والريحانُ» بجر النون في الريحان هكذا «والريحانِ» عطفاً على ذو العصف.

قوله: ويفرغ . . إلخ . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «سنفرغ لكم» بالياء المثناة التحتية على التذكير هكذا «سيَفْرُغُ» على أنه مسند إلى ضمير اسم الله .

عن . . . . . يطمث كلاهما اضمُما ميماً بخلف أو مخيّر فيهما

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لم يطمثهن إنس» في الموضعين له ثلاثة مذاهب، ضم الميم في الموضع الأول وكسرها في الثاني من رواية أبي الحارث، وهذا هو المذهب الأول.

المذهب الثاني: ضم الأول وكسر الثاني لكل من الدوري وأبي الحارث.

المذهب الثالث: التخيير لكل من الراويين في ضم أحدهما أي إذا ضم الأول كسر الثاني وإذا كسر الأول ضم الثاني ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز للدوري ولا لأبي الحارث ضمهما معاً أو كسرهما معاً بل لا بد من التخالف بينهما.

#### سورة الواقعة

عين فاجررَنْ شَرْبِ افتحًا بموقع اسْكِن اقْصُرَنْ يُوَضَّحَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «حورٌ عينٌ» بخفض الراء من حور وخفض النون من عين هكذا «وحورٍ عينٍ» عطفاً على جناتِ النعيم كأنه قيل هم في جناتٍ وفاكهة ولحم وحورٍ.

قوله: شرب افتحا. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فشاربون من شُرب الهيم» بفتح الشين هكذا «شَرْب» مصدر شَرِب.

قوله: بموقع. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فلا أقسم بمواقع النجوم» بإسكان الواو وحذف الألف هكذا «بِمَوْقِعٍ» مصدر يدل على القليل والكثير.

#### سورة الحديد إلى سورة التحريم

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «وما نَزَل من الحق» بتشديد الزاي هكذا «وما نَزَل» معدًى بالتضعيف مسنداً لضمير اسم الله تعالى.

#### سورة المجادلة

ص: ..... يظاهروا معاً بفتحتين واشدد الظا تُزفِعَا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يظاهرون» معاً أي الموضعين بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها مع تخفيف الهاء وفتحها هكذا «يَظَّاهَرُون».

🗪: مجالِسَ اسْكِن وانشزوا فاكسر معاً

في: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «في المجالِسِ» بإسكان الجيم على الإفراد مراداً به مجلس الرسول عَلَيْق وهو الأصل.

قوله: وانشزوا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "وإذا قيل انشُزُوا فانشُزُوا» بكسر الشين في الموضعين هكذا "انشِزُوا فانشِزُوا» وعند الابتداء يبتدئ بهمزة مكسورة.

#### سورة الحشر

لا يوجد له فيها كلمات فرشية.

#### سورة الممتحنة

عن: ..... وصاداً ثَقُلن يفصل اضمُمه وصاداً ثَقُلن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «يفصل بينكم» بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مثقّلة هكذا «يُفَصّلُ» مبنياً للفاعل.

#### سورة الصف...

سبق ما له فيهما من فرش.

#### سورة المنافقون

ص: قلْ خشُبٌ مسكّناً......

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «كأنهم خشب مسنّدة» بإسكان الشين هكذا «خُشْبٌ».

#### سورة التغابن

ليس فيها شيء من الفرش.

#### سورة الطلاق

عس: ..... وبالغ فنوّنن ونَصْبُ أمره يَكُن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «إن الله بالغ أُمْرِه» بتنوين بالغ

ونصب راء أمرِه هكذا «بالغ أَمْرَه» على الأصل في إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال وحذفه.

# من سورة التحريم إلى سورة الجمعة

🖦: ...... عُرَّف خفُّفْ.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «عَرَّف بعضَه» بتخفيف الراء هكذا «عَرَف» على معنى المجازاة أي جازى على بعض وأعرض أي عفا عن بعض.

## سورة الملك

عن: ..... وتفاوت اقصرن مُثَقِّلًا سُخْقاً فَضُم غَيِّبَنْ في يَعْلَمون من.....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «تفاوت» بحذف الألف بعد الفاء وتشديد الواو هكذا «تَفَوَّت» لغة بمعنى التباين والاختلاف.

قوله: سُحقاً فضم. . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فَسُحْقاً» بضم الحاء هكذا «فَسُحُقاً».

قوله: غيبَنْ.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فستعلمون من هو في ضلال مبين» بياء الغيبة هكذا «فسيعلمون» لمناسبة فمن يجير الكافرين.

#### سورة القلم

سبق ما له فيها.

#### سورة الحاقة

ع : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وفي من قَبْلَهُ فاكسِرْ لِقافِ وافتحنْ بَاءَهُ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ومن قَبْلَهُ» بكسر القاف وفتح الباء هكذا «قِبَلَهُ» أي أجناده وأهل طاعته.

ع : تخفى وتعرج أَقْرَأَنْ بالياء في هما وفي نَزَّاعة رفعٌ يفي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لا تخفى منكم خافية» بالياء على التذكير هكذا «لا يخفى».

وبهذا انتهت سورة الحاقة.

#### سورة المعارج

قوله: وتعرج أقرأن. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «تعرج الملائكة» بالياء على التذكير هكذا «يعرجُ».

قوله: نزاعة. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «نزاعةً للشوى» بالرفع هكذا «نزاعةً» على أنه خبر لأن بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أي هي نزاعةً.

ع : وحد شهاداتهمو وقل نُصُب بالفتح والسكون فاقرأن تُصِب

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «بشهاداتهم» بدون ألف بعد الدال على الأفراد وإرادة الجنس هكذا «بشهادَتِهم».

قوله: وقل نصب. اللخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «إلى نُصُبِ يوفضون» بفتح النون وإسكان الصاد هكذا «نَصْب».

#### من سورة الجن إلى سورة التكوير

|  |  | : قَلْ إِنَّمَا قَالَ | ص: |
|--|--|-----------------------|----|
|--|--|-----------------------|----|

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو» بفتح القاف واللام وألف بينهما على أنه فعل ماض هكذا «قَالَ».

#### سورة المزمل

ص: ...... ورب فالجرُرا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «رَبُّ المشرق» بخفض الباء هكذا «رَبُّ» صفة لربك أو بدل أو بيان.

#### سورة المدثر

والرُّجْزَ فاكْسِرْ وإذَا فَيُذْكَرَا والرُّجْزَ فاكْسِرْ وإذَا فَيُذْكَرَا والرُّجْزَ فاكْسِرْ وإذَا فَيُذْكَرَا بِسَمَــدُه وأَذْبَــرَ أقــرأَنْ دَبَــرْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «والرُّجز فاهجرُ» بكسر الراء هكذا «والرِّجز» على لغة تميم.

قوله: وإذا فاذكر.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «إِذْ أَذْبَر» بفتح الذَّال في إِذْ وألف بعدها وأدبر بحذف الهمزة قبل الدال وفتح الدال هكذا «إِذَا دَبَر» على أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ودَبَر فعل ماض.

#### سورة القيامة

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «من مني يمنى» بتاء الخطاب هكذا «تُمْنَى» والضمير للنطفة.

#### سورة الإنسان

عن: ..... وسلاسِلاً ظَهَرْ

منوناً معه قواريراً معاً وفي الثلاث قف بمَدُّ لَمعا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «سلاسل» بالتنوين وصلاً هكذا «سَلاسلا» لأن ما بعده منون منصوب وإذا وقف يبدله ألفاً هكذا «سَلاسِلاً».

قوله: قواريراً.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: "قوارير قوارير" بالتنوين فيهما هكذا "قواريراً قواريراً" لأنهما كسلاسل جمعاً وتوجيهاً.

وإذا وقف يبدلهما ألفاً "قوارِيرًا قواريرًا".

عس: خضرٌ وبَعْدُه بجرفيهما

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿ خُطَرٌ وَاِسْتَبَرَقُ ﴾ بخفض الراء في خضر وخفض القاف في استبرق هكذا «خضر واستبرق» على أن خضر نعت لسندس واستبرق على العطف.

## سورة المرسلات

| <b>ص</b> : · · · · · · · · · · · · نقُلْ قَدَرْنَا · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فقدَرْنا» بتشديد الدال «فَقَدَرْنا»                          |
| من التقدير.                                                                                          |
| سورة النبأ                                                                                           |
| ص: خِفُ كِذَّاباً نَما                                                                               |
| والرفع في الرحمن                                                                                     |
| ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ولا كِذَّابا» بتخفيف الذال                                   |
| هكذا "كِذَابَا" مصدر كاذَّبَ كقاتل قتالاً أُو مصدر كذَبَ ككتب "كِتاباً". «كِتاباً".                  |
| قوله: والرفع في الرحمن. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «الرحمن لا                                        |
| يملكون منه خطاباً» برفع النون هكذا «الرحمنُ» على الابتداء والخبر الجملة الفعلية أو على أنه خبر مضمر. |
| سورة النازعات                                                                                        |
| عنى: وامْدُدْ ناخِره                                                                                 |
| ن أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «نَخِرَة» بألف بعد النون هكذا                                  |

1.0

«ناخِرَه».

#### سورة عبس

ص: ...... تُنفعُه لرفعِهِ كُنُ ذاكرًا

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فَتَنْفَعَهُ الذكرى» بضم العين هكذا «فَتَنْفَعُه» عطفاً على يدكَّرُ».

## من سورة التكوير إلى سورة الفجر

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «نُشِرَت» بتشديد الشين هكذا «نُشُرَت» على المبالغة.

قوله: وسعرت.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «وسُعُرَت» بتخفيف العين هكذا «سُعِرَت».

قوله: في بضنين. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «وما هو على الغيب بضنين» بالظاء بدل الضاد هكذا «بظنين» من ظننت فلاناً أي اتهمته أي هو ليس بمتهم في الوحي لا يزيد ولا ينقص.

#### سورة الانفطار

لا يوجد فيها شيء.

#### سورة المطففين

**ص**: خــــامُــه خــاتــمـه ثــم المــدُدا في فاكهين....

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ختامه مسك» بفتح الخاء وألف بعدها وبعدها تاء مفتوحة فميم مضمومة هكذا «خَاتَمُه» أي جعله إسما لما به الكأس.

قوله: ثم امددا.. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «فَكِهين» بإثبات الألف بعد الفاء هكذا «فَاكِهين» على معنى ذوى فواكه.

#### سورة الانشقاق

| اضمم يُصَلِّى واشدُدَا |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | با تركبَن فافتحن |

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «ويَصْلَى سعيراً» بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام هكذا «ويُصَلَّى» مضارع صلَّى مبنياً للمفعول مُعَدَّى بالتضعيف إلى مفعولين الأولى الضمير الغائب والثاني سعيراً.

قوله: با تركبن. الخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لتركبُن» بفتح الباء هكذا «لتركبُنّ» على خطاب الواحد وهو على الخطاب للنبي عَلَيْ على معنى لتركبَن يا محمد حالاً بعد حال.

## سورة البروج

ص: ..... وجُرَّ في الـ مجيدِ..... وجُرَّ في الـ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «المجيدُ» بخفض الدال هكذا «المجيدِ» على أنه صفة للعرش أو صفة لربك في إن بطش ربك.

#### سورة الطارق

لا يوجد له فيها شيء.

## سورة الأعلى

**س**: ..... تَقْفُن لَكِي تَصِلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «والذي قدر فهدى» بتخفيف الدال هكذا «قَدَرَ» من القُدْرة.

#### من سورة الفجر إلى سورة التكاثر

ع : والوِتْرِ فاكْسِرْه يعذب افْتَحَا يوثق....

في: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «والشفع والوَتْر» بكسر الواو هكذا «والوتْر» على لغة أهل الحجاز.

قوله: يعذب. . إلخ . أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «لا يعذّب ولا يوثّق» بفتح الذال والثاء هكذا «لا يعذّب ولا يوثّق» مبنيين للمفعول والنائب أحد أضاف الفعلين إلى الكافر المعذب الموثق.

#### سورة البلد

ع: ..... فنكُ مشله قد صُحَا رقبة فانصب وقلُ أطعم في إطعام..... وقبة فانصب وقلُ أطعم في إطعام..... شناد إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «فكُ رقبةٍ» بفتح الكاف من فك ونصبُ التاء الفوقية من رقبة هكذ «فَكَّ رقبةً» على أن فك فعل ماض ورقبة مفعول.

قوله: أطعم. . إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «أو إطعامً» بفتح الهمزة وفتح الميم من غير تنوين وحذف الألف هكذا «أطْعَمَ» على أنه فعل ماض.

#### سورة القدر

عن الأمَ مَطْلَع تعْرفي عَرْفي المُ عَطْلَع تعْرفي

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ مَطْلِع ٱلْفَجْرِ ﴾ بكسر اللام هكذا «مَطْلِع» على أنه مصدر أو اسم مكان نادر أتى بالكسر.

## من سورة التكاثر إلى آخر القرآن

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «لترون الجحيم» بضم التاء هكذا «لَتُرَوُنَ» مبنياً للمفعول مضارع أرى مُعَدّى رأى البصرية بالهمز لاثنين.

وقوله: الأول.. أي الموضع الأول أما الثاني وهو «لتَرُونَها» فلا خلاف في فتح تائه.

#### سورة الهمزة

عن: .....ن جَمَّع جا مشدَّداً لنا جَلِي في عَمَدِ بضمتين قد نزل .....في عَمَدِ بضمتين ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «الذي جَمَعَ مالاً» بتشديد الميم هكذا «جَمَّعَ» على المبالغة ليوافق وعَدَّدَه على معنى تكثير الجمع.

قوله: في عَمَدِ. إلخ. أي قرأ الكسائي قوله تعالى: «في عمدِ ممددة» بضم العين والميم هكذا «عُمُدٍ» جمع عمود كرسول ورُسُل.

#### سورة المسد

س: ..... حَمَّالَةَ ارْفَعَنْ كَمَا لنا وَصَلْ

ش: أشار إلى أن الكسائي قرأ قوله تعالى: «حمالة الحطب» برفع التاء هكذا «حمالةً» خبر لمبتدأ محذوف.

قال:

قد تم نظم لمعة الضياء فاختم لنا بتوبة يا ربنا ووالدينا بهمو كن راحما والحمد لله على ما يَسَره وأفضل الصلاة والسلام محمد من جاء بالقرآن

ميسراً سهلاً بلا عناء تمحوا بها عنا عظيم جرمنا والطف بنا فيما علينا حُتِّما من نظم ألفاظٍ أتت محرره على النبي الهاشمي التهامى وآله وصحبه الأعيان

هذا وقد تم الفراغ من شرح هذه المنظومة في العشرين من شهر رمضان عام ١٤١٧ للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

والحمد لله أولاً وآخراً والله أسأل أن يوفقنا لخدمة كتابه وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير.

المؤلف

## المراجع

- الوافي في شرح الشاطبية: للشيخ عبد الفتاح القاضي.
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: للشيخ عبد الفتاح القاضي.
  - سراج القارئ المبتدي: لأبي القاسم علي بن عثمان القاصح.
    - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: للدمياطي.
  - طلائع البشر في توجيه القراءات العشر: محمد الصادق قمحاوي.
    - غيث النفع في القراءات السبع: للصفاقس.
    - ـ إتحاف فضلاء البشر: للشيخ أحمد الدمياطي.
      - حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلة.



| 31  | الموضوع                          | لصفحة | الموضوع ال                         |
|-----|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| • • | سورة التوبة                      | ٥     | المقدمة                            |
|     | سورة يونس                        | ٧     | صور المخطوطة                       |
|     | سورة هود ويوسف                   | ۲۳    | مقدمة الكسائي                      |
|     | سورة يوسف                        | 40    | باب هاء الكناية والمد              |
|     | سورة الرعد وإبراهيم              | 77    | باب الهمزتين من كلمة               |
|     | سورة إبراهيم                     | 44    | باب الهمز المفرد                   |
|     | سورة الحجر                       | 44    | باب ذكر ذال إذ                     |
|     | سورة النحل                       | 44    | باب ذكر دال قد                     |
|     | سورتي الإسراء والكهف             | 44    | باب ذكر تاء التأنيث                |
|     | سورة الكهف                       | 44    | باب ذكر لا هل                      |
|     | سورة مريم وطه                    | 44    | باب ذكر لام بل                     |
|     | سورة طه                          | ۳.    | باب إدغام حُروف قربت مخارجها .     |
|     | سورة الأنبياء والحج              | ۲۲    | باب الفتح والإمالة                 |
|     | سورة الحج                        |       | باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها مع |
|     | سورة المؤمنون                    | ٣٦    | الوقف                              |
|     | سورة النور والفرقان              | ٣٦    | باب الوقف على رسوم الخط            |
|     | سورة الفرقان                     | ٣٨    | باب ياءات الإضافة أسبب             |
|     | سورة الشعراء                     | 44    | باب ياءات الزوائد                  |
|     | سورة النمل والقصص                | ٤٠    | باب فرش الحروف                     |
|     | سورة القصص                       | ٤٠    | سورة البقرة                        |
| ب   | منسورة العنكبوت إلى سورة الأحزار | ٤٨    | سورة آل عمران                      |
|     | سورة الروم                       | ٥١    | سورة النساء والمائدة               |
|     | اً سورة لقمانٰ                   | ٥٥    | من سورة الأنعام إلى سورة يونس .    |
| •   | سورة السجدة                      | ٥٨    | سورة الأعراف أ                     |
|     | ا سورة الأحزاب                   | 71    | سورة الأنفال                       |

| صفحة  | الموضوع ال                              | بىفحة | الموضوع الم                   |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|
| ١     | سورة الطلاق                             | AV    | من سورة سبأ إلى سورة الدخان   |
| 1 • 1 | من سورة التحريم إلى سورة الجمعة         | ٨٨    | سورة فاطر                     |
| 1.1   | سورة الملك                              | ٨٨    | سورة يس                       |
| 1 • 1 | سورة القلم                              | ٨٩    | سورة الصافات                  |
| 1 • ٢ | سورة الحاقة                             | ٨٩    | سورة ص                        |
| 1 • ٢ | سورة المعارج                            | ۹.    | سورة الزمر                    |
| 1.4   | من سورة الجن إلى سورة التكوير           | 91    | سورة غافر                     |
| 1.4   | سورة المزمل                             | 91    | سورة فصلت                     |
| 1.4   | سورة المدثر                             | 91    | سورة الشورى                   |
| 1 • £ | سورة القيامة                            | 97    | سورة الزخرف                   |
| 1 . 8 | سورة الإنسان                            | 94    | سورة الدخان                   |
| 1.0   | سورة المرسلات                           | 94    | سورة الشريعة والأحقاف         |
| 1.0   | سورة النبأ                              | 9 8   | سورة الأحقاف                  |
| 1.0   | سورة النازعات                           | 9 8   | من سورة محمد ﷺ إلى سورة القمر |
| 1.7   | سورة عبس                                | 90    | سورة الفتح                    |
| 1.7   | من سورة التكوير إلى سورة الفجر          | 90    | سورة الحجرات                  |
| 1.7   | سورة الانفطار                           | 90    | سورة ق                        |
| 1.7   | سورة المطففين                           | 90    | سورة الذاريات                 |
| 1.4   | سورة الانشقاق                           | 97    | سورة الطور                    |
| 1.4   | سورة البروج                             | 97    | سورة النجم                    |
| 1.4   | ا سورة الطارق                           | 97    | سورة القمر                    |
| 1.4   | سورة الأعلى                             | 97    | سورة الرحمن                   |
| 1.4   | من سورة الفجر إلى سورة التكاثر          | ۹۸    | سورة الواقعة                  |
| 1.4   | اسورة البلد                             | 99    | سورة الحديد إلى سورة التحريم  |
| 1.4   | سورة القدر                              | 99    | سورة المجادلة                 |
| 1.9   | من سورة النكائر إلى الحر القرال         | 99    | سورة الحشر                    |
| 11.   | سورة المسد                              | 1     | سورة الممتحنة                 |
| 111   | المراجع                                 | ١     | سورة الصف                     |
| 114   | الفهرس                                  | ١     | سورة المنافقون                |
|       | 111111111111111111111111111111111111111 |       | سورة التغابن                  |